







**الانبَاليُّوا فِيْنِ** 

#### مقدمة الطبعة الرابعة

الله الذى أعطى النعمة فى كتابة «بستان الروح » ، هو الذى عمل فيه بقوة ، وصحب كلماته بروحه القلوس ، فظل البستان دائماً ، عتفظاً بنضرته الروحية ... فيه تهذا الروحية ... فيه تهذا الروح وتستريح ، وتحت ظلال أشجاره الوارفة تستظل ، وتلتق بالقديس والنساك الذين يحفل البستان بأسمائهم وتأملاتهم وكتاباتهم وبسبب هذا التأثير العيب نفذت الطيعات الثلاثة الأولى للكتاب في فترات وجيزة تدعوالى الدهنة ...

وتلبية لاحتياجات أبناء الكنيسة في كل مكان ، أخرجنا هذه اللطّيمة الرابعة ، التي نسأل الله أن يجمل الموضوعات التي يعالجها هذا الكتاب ، وكلمات التورائق يحويا سبب بركة وخلاص لكثير من

ولإلهنا - صاحب البستان الحقيق - كل المجد والبركة إلى الأبد آمين ،

تحريراً في ٨ من يونية ١٩٨١ أول بؤونة ١٦٩٧

يوأنس

بنعمة الله أسقف الغربية

يوم الأثنين من الأسبوع السابع من الخماسين المقدسة

#### مقدمة الطبعة الثالثة

ما كانت تظهر الطبعة الثانية للجزء الاول من « بستان الروح » حتى تفنت ، تبل أن تمسل الى أيدى كل من كانو ا ينتظرونها . . . وبذا ظل كثيرون محرومين من مادة هذا الكتاب الروحى الدسم .

وعلى الرغم من ظهور كتب روحية كثيرة في الكتبة التبطية ، منذ أن ظهر هذا الكتاب في طبعته الأولى سنة ، ١٩٦ ، كان هذه الكتب جيمها لم تستطع أن تعي باحتياجات طالب الحياة الروحية ، أو تغنيه عن صدة البستان الرحمي . . . عجيب أبر هدا الكتساب !! علمي تحو ما تدمو الكتبسة المندسة والدة الأله مربع (المسئواء كل حين » تعبيرا عن دوام بترايتها ، كذا سيظل هذا الكتاب بالنسبة لحاجة كل مؤمن روحيا «البستان كل حين» تعبيرا عن دوام الحاجة الهه !!

انه الفردوس الأرضى الذى تسعد نبه الروح وتجد بتعنيا مع من تعبه ، بعيدا عن صحّب العالم وهومه وشروره . . . فهه تقابل هـ ع كليرين من آباء الكنيسة ومطبيها ونســـــاكها ، الذين فخرت صـــفحات الكتاب باتوالهم . . . انه ينبوع هى ، ماؤه نقى ، وتعاليمه ارثونكسية صـــافية .

شكرا للرب الذي جعل الطبعتين السابتتين للكتاب سبب بركة لكثيرين . . . وانهي أضع هذه الطبعة الثالثة بين بدى الهنا لكي ما يباركها ، فتأتي بثير كثير . . . والإلهنا كل المجد والكرامة الى الأبد آمين ؟

يسوانس سعية الله استف الغربية

> تحريرا في ٤ من يوليو سنة ١٩٧٨ ﴿ شهادة حنانيا الرسول ٢٧ من عوونه سنة ١٦٩٤ ﴿ وتوماس الشــــندلاني

## تقديم الطبعة الثانيتر

نفقت الطبعة الاولى بعد شهور تليلة من اصداره ، ومن وتنها وطيلة لا من سبع سنين وتنهال على رغبات كثيرين ممن اعرغهم ومن لا اعرغهم يلاد من سبع سنين وتنهال على رغبات كثيرين ممن اعرغهم ومن لا اعرغهم يلحون في اعادة طبع الكتاب ، نعرضوا مساعدتهم في صدف اللنجية ... لكن في واتع الامر كنت مشغولا في اصدار كتابي « الاستشهاد في المسبحية » في واتع الامر كنت مشغولا في اصدار كتابي « الاستشهاد في المسبحية في عمر الرسل » ، وما أن فرغت منهما حتى عاودت كنى اعترف أني لم استطع خلك الا بالنسبة للثلاثة مواضيع الاولى ، لما بالنسبة للثلاثة مواضيع الاولى ، إما بالنسبة لبقية مواضيع الكتاب » غقد وقت عاجزا عن افساغة كليسة واحدة اليها ، .. ، واحدة اليها ، .. ، واضع الكتاب مسئوغاة بحيث لا تقبل المزيد . . .

أنى أشكر الرب الذى دبر كل شيء من أجل أخراج هذا الكتاب بعد هذه الدة في صورته الحالية ؛ فقد آثرنا أن يخرج في صورة جديدة في كل شيء .

ومن دواعي سروري العظيم أن تصدر الطيعة الثانية من الكتاب بعد تولي قداسة أبينا المبارك الانبا شنوده الثالث السدة المرقسية ... لتـــد قدم تداسته للطبعة الاولى واسهم بالكثير من توجيهاته في مادة الكتساب وابي ما تكارل الخابه الطونيوس من الكرار الخابة السابق والما الطونيوس السرياتي وقتذاك . . . لقد مضحة الايام ووالت السنون > اختير خلالها الراجه الطونيوس السحقة للقطيم الديني وقد رارى الرب اته كان أمينا في القطيل الذي اقتباء على 1 الكثير . . . . اقامه وأسحا للكيوب . . . الما المنطورة ، ابا التسابق ورئيسا للكياة ومطها للمعلمين . . . الرب ينفسح الكليمة منها به وجعوده في كل الجادين . . . الرب ينفسح الكليمة شعال المنطورة . . . الرب ينفسح الكليمة ورئيسا للكيادين . . . الرب ينفسح الكليمة الكليمة ورئيسا للكيادين . . . الرب ينفسح الكليمة الكليمة الكليمة الكليمة ورئيسا للكيمة الكليمة الك

واذ اضع هذا الكتاب بين يدى الهنا القدير ، اســــاله أن يجمله سبب بركة لكل من يقرأه ، وله كل مجد كل حين آمين ، بولس

بنعمة الله أسقف الغربية

٣ من كيهك ١٦٨٨ ننكار دخول السيدة العذراء الى الهيكل نخريرا في ١ من ديسمبر ١٩٧١

## قيصترهك لاانتجاب

هذا الكتاب ثهرة من ثهرات الألمأولا وآخرا . الألم الذى تال فيه الرسول « وهب لكم لأجل المسيح ، لا أن تؤمنوا به نقط بل ليضب أن تتألوا لأجله » ( في ١ : ٢٩ ) . أن ذلك يرجع الى الفترة التى عدت غيها من الدير الى المسالم بصبب المرض ، وانتهى الأمر بى الى الضحية بالكلية الاكليريكية بالأباريوس ، وهناك اسند الى تدريس مادة « اللاهوت الروحى » ، الى جاتب الاشراف الروحى على الطلبة . .

ولما بدأت ادرس هذه المادة ، لم أجد تحت يدى كتبا بالعربية أو حتى بغيرها من اللفات ، تتناول الفضائل المسيحية باسهاب ، اللهم الا بعض كتب أو كتببات ، حوت ضمن ما حوت ، شذرات متقرقة عن ذلك . كان كل همي أن انتقل لطلاب الاكليريكية ، الفضائل المسيحية محددة عن الحال ، غير قاصرة على مجرد الكلام الوعظى أو التالمى .

كان ذلك من نحو اربعة اعوام . وظلت الفكرة ننبو ، والجهد ينبو معها حتى انتهى الى مجهود بتواضع منذ عام أو نحو ذلك ، ثم كان أو أخر العسام الماشى حين اضطررت إيضا الى مغادرة العرب والعودة ألى العالم للعلاج من حالة مرضية حادة ، الزمتنى الفراش نحو شمهرين ونصف . كانت بلك الفترة الاخيرة بركة عظيمة لى ، اذ نهها كتبت هذا الكتاب في صورته النهائية التي تقراها أيها القارىء العزيز ، وشعرت خلالها بنعبة الله نتفاضل على معفى جدا .

انی اشکر الله من عمق قلبی علی نعبته النی آزرننی ؛ ویمینه التی احسست بها تهسك بیمینی فیما كنت اكتب . نعم لقد شعرت بها نتدخل فی كل مرحلة من مراحل اخراج هذا الكتاب .

والشكر أتنمه لله ايضا من أجل النعبة النى حباها أحد خدامه الأمناء — الحبر الجليل الأنبا ثينونيلس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء ( السريان ) الذى اسهم بحق في حركة الإصلاح الديرية في هذا الجيل . لقد زود مكتبسة الغير بدئات الكتب؛ وغى مقدمتها كتابات آباء ومطهى الكنيسة التى استحضرها خصيصا من مكتبات أوربا وأمريكا . فى هذه الكتبة ؟ وعلى نلك الكتب التى استخصرها الآبنا بلغيفياس ، تتليذنا . . وعلى هذا ؛ غين الحق والانساق أن نقول؛ أن هذا الكتاب ميتبر إيشا من ثهرات ذلك الأستف المملح المستغير، الرب يحفظ حياته لجد اسحه المبارك .

والشكر اقتمه لله كذلك من لجل آبائي رهبان دير السريان العامر الذين آزروني بساراتهم وعطفهم وتوجيههم ، وفي مقديتهم احد آباء الدير الدذي اسهم بنصيب كبير في مادة هذا الكتاب ، سواء بكتاباته أو يتوجيهاته ونصالحه القيمة ، التي كان لها عظيم الأثر في اخراج الكتاب في صورته الحالية ، كان ينبغي أن يذكر السهه ، لكنه أبي ، عنكرا ذاته . الرب الآله يعوضه ويكتب أسهه في السخر الخالد الذي للحياة الأبدية .

كما لا انسى ان اتدم الشكر خالصا ايضا لاستاذنا الجليل دكنور وهيب عطا الله الذي تفضل – رغم مشخولياته الكثيرة المتزايدة – وراجع الكتاب.

واتى اذ أضع هذا الكتاب المتواضع بين يدى الرب الذى احبنا وهداتا أساله أن يجمله بركة لجميع الذين يتراون فيه كلمات الروح والحياة ، وأن يؤازرنى بضعته لاخراج الكتابين الثاني والثالث من هذا المؤلف .

وليتمجد الرب في ضعفنا ، وله كل مجد دائما أبديا آمين .

الراهب التس **شنوده السرياني** 



## هاف التكايية ومنهجه

#### هـدف الكتاب:

لكل عبل هذك يوجهه ويحدد بمسلكه > وهـدف هذا الكتاب يا المفاتا المتبيب هو خلاص تقسك ، انتنا تربد أنك تربده كذلك . ولكننا تصلم إنسا أن تسك ب قيجادها الرومي به يصوروا أن تنتي لورا وتنتني أبورا ، لها ما تنتيه نهو الخطية > وللخطية في حياتك اسباب : مثيرات بن النخاب ويحدم المائل والجسد > وعدم تدرأ النسي على الصحود لهام كل هؤلاه ، ...

ولسنا نريد في هذا الكتاب أن نذيذ اعيننا عن شيء أ ولسنا نريد أيضا أن نبيلغا . منتصورك على واقعينا أنسانا لك غرائراك وحروبك في ونكلهك حيث أنت . فلا نتحدث اليك من فوق ، لأننا نحن بشر ضعاف يطلك ، لم نصل حيث بدل أنه هذا الغوق . . ثم سست ك لا نبور بصرك س في بلاديه الأبسر بدرجات روحية أعلى من ادرائك ، نستهيها من بعيد وتصغر نفسك عن القرب أنها ، أنها بنه أنها با أنها بنهجنا هو أن نسير بحك خطوة خطوة ، وتصحد محك السلم الرحمي درجة درجة ، بطريقة طيعية سابعة ليست فيها قفرات فجسائية . الرحمي درجة درجة أن الرحية ذا خطر كبير ، وتقود احيانا الى الفسد . .

#### نقطة البدء:

من آية نتطة نبدا ؟ سنيدا معك من اول الطريق ، من حياة التوبة. غالتوبة تصلح تقطة بده لجيمينا . اتها نقطة التحول في حياة على غرد بنا ، بهدا تركنا الخطبة ومصيرنا مع الله . ومن منا لم يخطيء ؟! « الانا كفنه الناء ) بنا نا كل وأحد الى طريقه » . ا جنذبنا العالم اليه ، غسرتا وراء وكائنا سكارى لا يحس ما نحن نيه . ثم استيقتانا اخيرا ، وشعرنا بغداحة البنا وتعبنا عليه ، واردنا ان نحيا حياة جديدة مع الله في نقاوة وبر ، هانتين مع داود « اتنا اضطجمت ونبت ، ثم استيقتات » . وهذه البقظة ليست هى التوبة ، وانما هى بداية السعية .

البعض منا قد استيتظ نعلا ؛ يقطة جادة ؛ وهو في حاجة الى من يرشده في باقى خطوات الطريق الطويل ، وبعضنا لم يستيقظ بعد ؛ بايزال يغط في نوم الغفلة او نوم الجهل او في سكرة اللذة ، والبعض قدد استيقظ جزئيسا تكشفت له بعض خطاباه فجاهد ليتوب عنها ، ويتبت خطابا آخرى لم تدركها ينظة عوائق ينظة عوائق موصعاب في دخل نفسه خطابها أخرى لم تدركها وصعاب في دخل نفسه خطابها ، وحضاج الى ومندل السالك كالم بنوب . وبعضا لا بريد هسذا الآن إ وسفضا كل بريد هسذا الآن إ وسفضا — وهذا اخطر الكل — لا بحص أنه نائم ، بينه وبين التوبة حاجز عظيم من الكبرياء ، من عرة نفس لا تريد أن تعترف بأنها أخطات ،

وسنفترض يا أخاتا الحبيب أنك استيتظت الى ذانك ، أو على الأثل تريد أن تستيقظ ، وأنت تسأل « وماذا بعد » ؟ ماذا عن هذه الحياة الجديدة وطرقها ومسالكها ؟ كيف يتوب الانسان ؟ ركيف يحتفظ بتوبته ؟ وكيف ينمو في التوبة وكيف بلير نبها ؟

وندن \_ بنعمة الله \_ سنجيبك عن كل هذا، وسنحدثك بالتفصيل عن خطوات الطريق .

#### خطــوات الطريق :

أول شيء يشغل التاتب ليس هو البر الجديد وأنها مسئولية الاتم القديم. انه يمكن في كيف يتخلص من نقل خطاباه ومن تعليها له . هنساك يظهر (الاعتراف ) كخطوة أولى في النوبة لاراحة ضمير النائب بمغفرة خطاباه . تم التفاول من جسد الرب ودبه ؟ كخطوة كملة يمنح بها أيضا توة الهيسة تثبته في الطريق . ومن هنا كان لابد لنا بعد الموضوع العام الذي عن التوبة لل أكتب بوضوعين تقصيليين عن الاعتراف والتناول ، شارحين هسنين السرير الطلبين ومهارستها عبلها في حياة التالبين ، وشروطهما وتتالجها التالجها وما يتعقى بهما بن استلة . .

بالاعتراف والتناول دخل الخاطئ الى الكنيسة نائبا . وماذا بعد هذا الحياد الجديدة التي سيحياها في توبته أ هنا وكان لا بد لنا أن نشير الى الحياد المساحة ، المسلم لل عنه المساحة ، فكتبنا موضوعا عن التوافسح ، والأسراء المينة وشروطه وما يختص به ، عرضنا لموضوعين آخرين يمسان التواضع وهما الكرواء والكرامة العالمية .

وضع الأساس اذن ؛ بتى البناء . أول ما بدانا به هر حياة الطهارة ؛ كفطية الزنا هى – بعد الكارياء – أخطر ما بحطم حياة الانسان روحيا . ثم كتبنا موضوعا عن الغضب كخطية شائلة أيضا . ثم تعرضنا بعد ذلك لموضوع آخر هو خطايا الأسان . فتحدثنا أولا عن أدب الحديث والمسبت . ثم خطايا اللسان عموما . وبعد ذلك عن ادانة الآخرين كخطية شائمة أيضا . وبهذا تكون قد عرضنا للتوبة عبوبا ، ولمتوباتها وبمتوباتها بن اهتراقه وتساول ، وللخطايا الشسائمة التي تموق طريق التسوية كالكرياه و الزنا والفضب وخطايا اللسان ، عنا ونعيد نفس السؤال (( يقي بعد البناء ») هذا البناء له ناحية سلبية ، وهذه قد عرضنا لها في هذا الجزء برستان الروح الخاص بحياة التوبة ، لها القواحي الإجبابية الخاصة باللفضائل ومعارستها ، ومقومات الحياة الروحية عموما ، والعبادة وتفاصيلها ، عهذه لها الجزءان البنهان من بسئان الروح ، لان هذا الجزء لم يعد يشميم إريد .

#### هذا الكتاب ليس لي :

ولكنى أسبح هابسا يقول « هذا الكتاب ليس لى . يمالى أنا وحيساة التوبة ؟! هذا الكالم يسلح للبندلين > أيا أنا غند اجتزت هذه المراهل بغذ درنان وهذه الإمر كالها عرفتها منذ هذاتش . أريد أن أترا عن الدرجات الطياب عن الناؤوريا والرؤى والاستعلانات والأخلام والمواصوب التحب التيمي .. » ؛

شهية هي الدرجات العليا با اخي وبهجة للعبون ، مبهرة للنظر حتى أن البعض عن تطلعهم البها عند من النعض عن تطلعهم البها عند المستقب من تطلعهم البها عند ولا من عليك أن السنة با من الأساس ، حسن أن تشنهم تلك الدرجات ، ولكن عليك أن تصحد البها من أول درجة في السلم وهي النوبة . احفر لملا تكون شهوة ذلك العلو الرحمي تشبحة لبقية من كبرياء ما زالت مترسبة في نفسك ، كنت واند من أن أرض الخطية — تحب أن تكون عظيما في الأرضيات ، وأذ سرت الآن في طريق البدية المتبسة تحب أن تكون عظيما أيضا — بنفس الشهوة ولكن بعظهر روحي !

تواضع يا لخى ، غاتك لن تستطيع أن تصل الى كمال التديسين في غضائلهم وفي مواهبهم بقنزة واحدة ، أنهم أم يسلوا الى ما وصلوا الله الا بعد هرى ككير ودموع ، وبعد سقوط كثير وقيلم ، لم يصلوا الى عمل النعمة الكيل فيهم الابدعة من المنطقة الكيل فيهم الابدعة من المبينة من المبينة من المبينة من المبينة الم وتوة عدوهم ، واعترفوا بمجزهم الم الله والنساس ، وانحنت رؤوسهم الى الأرض ، وحينك كلتهم النعبة ، بالأحاليل وهم بلتستون بالنراب ، وهكذا استراحت النعبة ان النهبة ، بالاحاليل وهم بلتستون بالنراب ، وهكذا استو كا يتأثين على المراحق المهاد بالمنافذ المنافذ المن

لنمش يا الحَى هكذا ؛ وعندنذ سنانى النعبة من ذاتها وتزورنا وتعمل فينا عبلا ، فقدح وتنذاك ؛ لا بمبلنا وانها بعبل النعبة فينا ؛ وهكذا نعطى مجددا لله . .

ومع كل ذلك الى اللقاء في الجزء الثاني من الكتاب .

احد رهبان دير السريان



# فهرست البيجاب

| صفحة | 11  |       |        |      |       |          | الموضوع                       |
|------|-----|-------|--------|------|-------|----------|-------------------------------|
| ٧    |     |       |        |      |       |          | مقسدمة                        |
| 11   |     |       |        |      |       |          |                               |
| 15   |     |       |        |      |       |          | هدف الكتاب ومنهجه             |
| 17   |     |       |        |      |       |          |                               |
| 1.4  |     |       |        |      |       | <br>     | اذا تفعل الخطية               |
| 77   |     |       |        |      |       | <br>     | ماذا تفعل التسوبة             |
| 7.   |     |       |        |      |       | <br>     | الاله الرحوم الذى نعبده       |
| 19   |     |       |        |      |       | <br>     | كبف أتـــوب ٠٠٠               |
| 29   |     |       |        |      |       |          | فضائل يتميز بها التائب        |
|      | _اة | ن حي  | عزن في | والد | الفرح | <br>حل . | تساؤلات هل للتوبة مرا.        |
| 80   |     |       |        |      |       |          | التـــائب                     |
| ٤٧   |     |       |        |      |       | <br>     | المثلــة للتــــائبين ٠٠٠     |
| 01   |     |       |        |      |       | <br>     | , , ,                         |
| ٥٧   |     |       |        |      |       |          | لاعتــــراف                   |
| ۸٥   |     | 10.00 |        |      |       | <br>     | أهمية الاعتراف وبركاته        |
| 7.8  |     |       |        |      |       |          | عناصر الاعتراف وبركاته        |
| ٧٢   |     |       |        |      |       | <br>     | أرشادات عامة                  |
| VV   |     |       |        |      |       |          | مرشد لحاسبة النفس قبل اا      |
| AE   |     |       |        |      |       |          | صلوات تبل وبعد الاعتراف       |
| ٨٥   |     |       |        |      |       |          | لتنــــاول                    |
| ۲۸   |     |       |        |      |       |          | با لشرف وماعلية هذا السر      |
| ۸٩   |     |       |        |      |       |          | كيف نستفيد من هذا السر        |
| 17   |     |       |        |      |       | <br>     | ماهيــة التنــاول             |
| 99   |     |       |        |      |       |          | معلومات عـــامة عن التنــــاو |
| 19   |     |       |        |      |       |          | المواظبة على التناول          |
| 1    |     |       |        |      |       |          | التناول في المناسبات          |
| 1.1  |     |       |        | ,    |       |          | معنى التناول بادمتحقاق        |
| 1.5  |     |       |        |      |       |          | الطهارة الجسدية اللازمة       |
| 1.5  |     |       |        |      |       | <br>     | علاقة الكاهن بالسر            |
| 1.0  |     |       |        |      |       | <br>     | تســـاۋلات                    |

| 1.0  |       |     |     |       |     | ٠.  |      |           | _وم    | والم   | اول   | التن                         | 7     |
|------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----------|--------|--------|-------|------------------------------|-------|
| 1.0  |       |     |     |       |     |     |      |           | , ,    | سترا   | וע    | بدة                          |       |
| 1.4  |       |     |     |       |     |     |      | يتقد      | 41 :   | سلاب   | ل و   | التناو                       |       |
| 1.7  |       |     |     |       |     | ٠.  | ٠.,  | _اول      | د الت  | وبعا   | ت تبا | صلوا                         |       |
| 1.1  |       |     | -   |       |     |     |      | -         |        |        |       | -                            |       |
| 11.  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        |       | 7 10                         | لإنص  |
| 115  |       |     |     |       |     |     |      | _اع       |        |        |       |                              |       |
| 111  |       |     |     |       |     | • • |      | وقديد     |        |        |       |                              |       |
| 177  |       |     |     | ٠.,   |     |     |      | _ائل      |        |        |       |                              |       |
|      |       |     |     | • • • |     | • • |      | • •       |        |        |       |                              |       |
| 177  |       | • • | • • |       |     | ••• |      | ٠.        |        |        |       |                              |       |
| 170  | • •   | • • |     | • •   |     | ••• |      | ساع       |        |        |       |                              |       |
| 177  |       | • • | • • |       | • • | • • |      | اع        |        |        |       |                              |       |
| 181  |       | • • | •   | • •   | ٠.  |     | سائل | للفض الفض | , بعضر | اع من  | الاتض | موتف                         |       |
| 188  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        | عاء   |                              | لكبري |
| 1331 |       |     |     |       |     |     |      |           | يدانه  | ياء و. | الكبر | حتيتة                        |       |
| 189  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        |       |                              |       |
| 101  |       |     |     |       |     |     |      | ياء       |        |        |       |                              |       |
| 109  |       |     |     |       |     |     |      | ته .      |        |        |       |                              |       |
| 171  |       | • • |     |       |     |     |      |           |        |        |       | بعض                          |       |
| 175  |       |     |     |       | • • |     |      | ضيلة      |        |        |       |                              |       |
| 174  |       |     | • • | • •   | • • |     |      | ياءه      | ن کبر  | لاتسا  | عالج  | کیف یا                       |       |
| 177  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        | امة   |                              | 5     |
| 140  |       |     | ٠.  |       |     |     |      | بان       | الانسا | المة   | ية و  | المسد                        |       |
| 14.  |       |     |     |       |     |     | î,   | العال     | إمات   | من کر  | هرب   | 1 134                        |       |
| 141  |       |     | -10 |       |     |     |      |           | 1 4    | لكرام  | تتنى  | كيف ا                        |       |
| LAY  |       |     |     |       |     |     |      |           |        | -      |       | ة الطه                       |       |
| 144  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        |       | ه ا <b>نتي</b><br>شرف        |       |
| 11.  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        |       | سرف<br>الشباب                |       |
| 127  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        |       | است.<br>کیف ن                |       |
| 111  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        |       | حیف د<br>کیف نا              |       |
| 111  |       | ٠.  |     |       |     |     |      |           |        |        |       | ديف نا<br>الطرق              |       |
| 7.7  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        |       | الطرق<br>الطرق               |       |
| 717  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        |       | الطرق<br>ما بعد              |       |
| 717  |       |     |     |       |     |     |      |           |        |        |       | ما بعد<br>الإحلام            |       |
|      |       |     |     |       | ٠.  |     |      |           |        |        |       | الإحلام<br>ار ش <b>ـــــ</b> |       |
| 117  | • • • | • • |     | • • • |     |     |      |           | 4      | _      | ادات  | ارتى                         |       |
|      |       |     |     |       |     |     | ×4 - |           |        |        |       |                              |       |

| 77-                                                                |              |     |            |      |       |       |          |                                        |                                                         |                                                         | نوعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------------|------|-------|-------|----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11.                                                                |              |     |            |      |       |       |          |                                        |                                                         |                                                         | الغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 777                                                                | <br>         |     |            |      |       | ببه   | ـة سـ    | بن جو                                  | اطىء                                                    | الذ                                                     | الغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| ***                                                                | <br>         |     |            | جه   | ونتائ | ريقته | بة ط     | بن جر                                  | اطيء                                                    | ، الذ                                                   | الغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 377                                                                | <br>         |     |            |      |       |       | ب        | الغضا                                  | اء في                                                   | الإبط                                                   | وجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 377                                                                | <br>         |     |            |      |       |       | ٠,       | بين                                    | نضو                                                     | ة ال                                                    | بعسايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 777                                                                | <br>         |     |            | • •  |       |       | ن        | غضبو                                   | م لمن ي                                                 | صائع                                                    | بعض نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ***                                                                | <br>         | . • |            |      |       |       |          |                                        |                                                         |                                                         | الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اىب     |
| 17.                                                                | <br>         |     |            |      |       |       |          |                                        |                                                         |                                                         | اللب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 377                                                                | <br>         |     |            |      |       |       |          | یء                                     | والرد                                                   | لجيد                                                    | الكلام ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 177                                                                | <br>         |     |            |      |       |       |          |                                        |                                                         |                                                         | بعض ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 137                                                                |              |     |            |      |       |       | ā        | اقش                                    | ب الم                                                   | آداب                                                    | بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 737                                                                | <br>         |     |            |      |       |       |          |                                        |                                                         | ټ                                                       | الص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 737                                                                | <br>         |     |            |      |       |       |          | <u>.</u>                               | الم                                                     | مدح                                                     | لماذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 737                                                                | <br>         |     |            |      |       |       |          | سهت                                    | ت الم                                                   | بركاء                                                   | بعض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 789                                                                | <br>• •      | • • | • •        | ٠.   | • •   |       |          | سهت                                    | ال الد                                                  | لرج                                                     | امئسلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
|                                                                    |              |     |            |      |       |       |          |                                        | .1                                                      | .111.                                                   | خطابا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| 101                                                                |              |     |            |      |       |       |          |                                        |                                                         |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بعس     |
| 101                                                                | <br>         | .1  | y.         |      |       | ٠.    |          |                                        |                                                         | ذب                                                      | الكــــــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بعس     |
| 707                                                                |              |     | ٧٠<br>     |      |       |       |          |                                        |                                                         | ذب<br>ـف                                                | الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بسن     |
| 707                                                                | <br>         |     | ٧٠<br>     |      |       | <br>  | <br>     | <br><br>والذم                          | ٠.<br>٠.<br>فتياب                                       | ذب<br>ـف<br>والا:                                       | الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بسس     |
| 707<br>701<br>777                                                  | <br>         |     | y.<br><br> |      |       |       |          | <br>والذم<br>                          | <br><br>فتياب<br>ور                                     | ذب<br>ف<br>والا:<br>الز                                 | الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بسس     |
| 707<br>707                                                         | <br><br>     |     | ···        |      |       |       | <br><br> | <br>والذم<br>                          | <br><br>فتياب<br>ور<br>ور                               | ذب<br>ف<br>والا:<br>الز                                 | الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بسس     |
| 707<br>701<br>777                                                  | <br><br><br> |     | y.<br><br> |      |       |       |          | <br>والذم<br>                          | <br><br>فتياب<br>ور<br>ور<br>چة<br>حزل                  | ذب<br>ف<br>والا<br>الز<br>الر                           | الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بس      |
| 707<br>707<br>777<br>777<br>777                                    | <br>         |     | y.<br><br> | <br> |       |       |          | <br>والذم<br>                          | <br>نتياب<br>ور<br>ور<br>چة<br>حزل                      | ذب<br>ف<br>والا:<br>الز<br>الم<br>اله                   | الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بسن     |
| 707<br>707<br>777<br>777<br>777<br>777                             | <br>         |     | y.<br><br> | <br> |       |       |          | <br>والذم<br>                          | <br>نتياب<br>ور<br>ور<br>چة<br>حزل                      | ذب<br>ف<br>والا:<br>الز<br>الم<br>اله                   | الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | بحس     |
| 707<br>707<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777                      | <br>         |     | v          |      |       |       |          | <br>و الذم<br><br>                     | <br><br>فتياب<br><br>                                   | ذب<br>والا:<br>الز<br>اله<br>اله<br>ذمر                 | الك<br>الحل<br>النبيمة<br>شهادة<br>الث<br>كلام<br>التمل<br>التمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| 707<br>701<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>778               | <br>         |     | v          |      |       |       |          | <br>و الذم<br><br>                     | <br><br>فتياب<br><br>                                   | ذب<br>والا:<br>الز<br>اله<br>اله<br>ذمر                 | الك<br>الحل<br>النميهة<br>شهادة<br>الش<br>كلام<br>التمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| 707<br>707<br>777<br>777<br>777<br>777<br>377<br>477               |              |     | ×          |      |       |       |          | و الذم<br>و الذم<br>                   | <br><br>.ec<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ذب<br>والان<br>الز<br>الهـ<br>نمر<br>ذمر<br>ب ا         | الك الحل الحل النميمة شهادة كلام كلام الثب التمل التمل خطورة خطورة السيادة السيادة السيادة السيادة السيادة المسيادة المسيدة المسيدة المسيادة المسيادة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المسيدة المس |         |
| 707<br>701<br>777<br>777<br>777<br>777<br>778<br>770<br>770<br>777 |              |     | ×          |      |       |       |          | و الذم<br>و الذم<br>                   | <br><br>.ec<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | ذب<br>والان<br>الز<br>الهـ<br>نمر<br>ذمر<br>ب ا         | الك الحل الحل النميعة شهادة الش كلام الش كلام التما التما التما التما خطورة خطورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| 707<br>703<br>777<br>777<br>770<br>777<br>777<br>770<br>777<br>777 |              |     | y          |      |       |       |          | ر.<br>و الذم<br><br><br>درانة<br>درانة | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>        | ذب<br>والان<br>الز<br>اله<br>ذمر<br>خمر<br>ب ا<br>الادا | الك الحل الحل النميعة النميعة الشهادة الشهادة التها عاتبة عاتبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الإدائـ |
| 707<br>703<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777<br>777 |              |     | y          |      |       |       |          | ر.<br>و الذم<br><br><br>درانة<br>درانة | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>        | ذب<br>والان<br>الز<br>اله<br>ذمر<br>خمر<br>ب ا<br>الادا | الك الحل الخيمة النمية شهادة كلام الشكارة التمارة التمارة كارة التمارة كارة التمارة كارة المارة الما | الإدائـ |

# حياة التوبة

( ان لم تتــوبو فجميعكم كذلك تهلكون اله الله تقليون اله ( الو ۱۳ : ٥ )

- ب ماذا تفعل الخطية ؟
- + وماذا تفعل التوبة ؟ + الاله اارهوم الذي نعيده
- ب مداد الرصوم المدى عصده ب كيف أتوب ؟
- ب عبد الوب ؛
   ب فضائل يتمدز بها التائد
- + أمثلة للتائبين + من أقوال الآباء في التوبة

خلق الله الانسان طاهرا قديسا ؛ على صورته ومثاله ، لكنه بحسيانه المثالق وستوطه في الخطيئة ، تغيرت طبيعته وستط بن ربقته ، وققد أسياه بكيرة ، عند النزوجوس الذي كان يضم بهيه بوجوده في حضرة الله ، وقتد سيامه وفرحه وسلطانه كتاج للخليقة ، عند أشياء بكيرة لا تقدر قيمتها ؛ كيم فينهم فينها ، وقليم فينها ، وقليم في المثالة عالى بوسراكها ، فقض بوسده ويسان من در مذاقاته ، ويسرك في جسده زعاف سيها ، فقض بوسده خيمة بمسكنه فعصفت به رباح الشيهوات ، وتعسري بارادته من ثوب البراعاء ، فيناهم بيستدهي، بحرارها ؛ أنكلل عيناه ويرق قورها وشبائها ،

والآن قبل أن نستقل سفينة النجاة لنجوز بها بحر النسوبة في طريقنا الى ميناء الخلاص ، يحسن بنا أن نقف قليلا لنناقش سؤالا ضروريا هاما ..

انعرض سؤالا مزدوجا : ما هي الخطية ، وماذا تفعله :

#### ما هي الخطيــة:

لتخطية الترنستخف بها ــ حتى ما يدو منها تافها ــ هى تعد علىالله> وتبرد عليه (يع ۲ : ۱۱) ، وهى عصيان شد الله وهى ضلال .. ! بلهمى الهوت عيفه ـ مكذا عبر الرب يسوع عن الابن الضال « كان مينا غماش ! » وكان ضالا فوجد (لو ۲۰: ۲۲)

والخطية هي ضعف وانهزام وفشل . لأن الانسان لم يستطع أن يضبط نفسه ، بل خضع لسلطان الخطية وعبودينها .



#### (١) القلق وفقدان السلام:

بالخطية نعتد الانسان سلابه وورث بدله التلق. وهكذا يكون التلق ترين الخطية ، ياشى في ركابها ويستقر معها، وعلى هذا النحو يفقد الانسان الراحة التلقية الهادانة نتيجة حلول الله في هيكله . وبعبارة أخرى يفتد سلابهاالداخلى الذي هو من اعظم عطايا الله للانسان ، ووصفه الرسول بأنه « يفوق كل عقل » (في غلا الأشرار فكالبحر الضطرب، لا نها الأشرار فكالبحر الضطرب، لا نه لا يستطيع أن يهرا ، ونتذف مياهه حياة وطينا . ليس سلام قال الهي

للاشرار » (أس ٢٠٠٧ و ٢١) . فها أروع تشبيع النبي للشرير « لا يستطيع أن يهوا » ؛ حتى أو أراد الهدوء غهو لا يستطيع غالسالم شرة من شار المحالية ، وليس شار الخطيسة ؛ وليس شرة من شهار الخطيسة ، وليس شرة من شهار الخطيسة ، وليس شركة لظلمة مع النور . . قال داود النبي « ليست في عظلمي سالاية من جهة خطيتي » (مر ٢١٨) .

أن للشرير خصوا بنازعه ويتلقه ، ولا يكف عن منازعته واتلاقه حتى ينوب إلى رشده ويتوب عن خطاه ، ذلك الخصم هو الضمير الذى حصب نفسير الآباء – اشار الهد السيد المسيح وابرنا أن نرشيه ، . « كن مر وأضيا لخصب ك سريعا جا دبت معه في الطريق . » ( مت ه: (٢) ) ، ولنسا دليل على ذلك من حياة تايين بعد أن تثل أخاه هابيل . قسد مرح إلى الله تلكل « من وجهك أختنى ، وأكون سها وهاربا في الارض ، فيكون كل من وجدنى يتثنى . ، وجمل الرب لتايين علاية لكى لا يتثله كل من وجدده » ( من ؟ ؟ اسما ) . لقد كانت تلك المحلمة الني جملها الرب لقايين ، عتى لا يتثله احد ، سببا في ازدياد تأتيب ضميره . . !

وهكذا نجد أن الانسان طالما هو بعيد عن الله يظل في علق حتى يعود الله ، لأن الله أو أد الا بحد قلبنا مكانا برناح أليه الراحة التكامة غيرجم الع. . مكذا علت الحيابة التي اطلقها أو ع غلبا أم تجد راحتها في العالم علدان الملك . ويونان الذي هرب من وجه الله، غللت أبواج البحر وزوابعه نظارده وتقاومه ، ولم يجد سبيلا للنجاة الا بالرجوع الى الله غطلبت وهو في بطن الحوت . . اثنا نقرا عن كثير من المجرمين والفتلة الذين بعد أن يشمل رجال الأمن في وضمح أيديم عليهم ما أسلموا ذواتهم بارانتم واعترفها بجرائهم حتى بعد وتوعها بسنوات . وذلك كله يرجع الى أنهم نفسلوا الاعتراف ؛ وما يترفع عليه من قصاس وعقاب ؛ عن أنهرب والاختساء ،

والواقع أنه ليست هناك كارثة الزع سلامالانسان كالخطيئة، ولا مصية أشد هولا من الوقوع في برائشها . لقد تقد ليوب بدر و فقيه وجداله وغاياته أشد هولا من الوقوع في برائشها . لقد تعد ليوب بدر و فقيه وجداله العظيم خطيئته . فيا استطاعت تجربة أيوب أن تلزع سلايه والطبقان نفسسه ، خطيئته . فيا استطاعت تجربة أوب أن تلزع معرباتا أعود الى هناك . الرب منسبعه يقول «عرباتا خرجت من بطن أيى وعرباتا أعود الى هناك . الرب علمي والله المسكن فقيست على المناسبة العلم والرب الخذ فليكن أسم الرب مباركا » . ابا داود المسكن فقيست علم هني عمل هني » . « خطيتي أمامي في كل هني على هني

#### (٢) الحــزن والكابة:

وياتى مع الخطية الحزن والكابة . فالفرح من ثمار الروح القدس ( غل د : ٢٢ ) والحزن والكابة من ثمار الخطية . فالشعب الاسرائيلي في السبي البابلى كاتوا جالسين على انهار بابل تحيط بها اشجار السنصاف الجميلة. لكن طلك المناظر الطبيعية لم تنسيم مرارة الاسر الذي كاتوا يماتونه . . بل دنراهم يزجوا به الهارهم بدوران دوموم وحوض اندساسام الطرب عام اصوات البكاء والتحيب . . هناك على اشجار الصفصاف علقوا قباراتهم . اد ليس محل للمرح عى ظل الاسرع على انهار بابل هناك جلسفا فبكيا عنها تقركزا صهيون " ور ۱۲۷ ) . ور ۲۷۱ )

ان هذا المؤبور يذكرنا « بالاسر الروحى » ويعطينا صورة للنفس التي اسرها الشيطان من أورشليم مدينة الملك العظيم لهت ت : ٣٥) الى بالجل بدينة الزواتي (رق 4:13 / ٢:١٨ ) غفقدت سلامها ونرحها قائلة في صوت السيف « كيف ندسج تسجمة الرب في أرض غريبة . . » !!

#### (٣) قطع الرجاء:

هكذا رأينا أن التلق والحزن والكابة هي ثهرة بن ثبرات الخطيسة . . ليها سم الوت . قد نكر هذه الثابرة و تحد نؤوى بماحيها وحالمها الى حد القنوط وقطع الرجاء ، قالانتخار . . ان اعلى نسبة للانتحار توجد فيميا سيسوية بلاد المنابة ، او بالاحرى حيث الاباحية والمرتع الخصية للخطية .

#### ( } ) اساءة العلاقة بالناس:

وأن كاتب الخطية تحريفي سلامي مع الله وعلاقتي الطبية معه ، فهي تقعل نحو ذلك في علاقاتي مع الحوتي من بني البشر . نان كاتب الحبة هي رباط الكبال ، الذي يحكم الرابطة بين الناس فالخطية تقعل عكس ذلك . لان الخطية في حد ذاتها تعد « كل من يغمل الخطية يقعل التحدي ايضا ، والخطية من التعدى » ( ا بر ؟ : ) . . . من نعد على وصايا الله ؛ وهي تعد علي الناس أيضا . باذا نقول في القائل والسارق والضارب والزاتي ؟ الا يعتبر بخطاياه هذه بتحديا على غيره ؟!! فهاذا عساه يقعل جثل هذا المتسدى في علائت الاسان بالأخرين ؟!!

#### (٥) تسبب غضب الله:

والخطية تهج غضب الله على الانسان ، نيسببها لعن الله الارض التي خلقها واحسن تكوينها غلقال لازم بعد أن أخطأ « بلمونة الارض بسبيك » ( فل ١٣٠٣ ) ، ووسبيها أحرق الرب دينيا سحره و مودرة بنا فيهما وصارتا ربادا ، وجعلها « عبرة العتيدين أن يفجروا » ؛ ولم تجد فيها شغاعة أبراغيم ولا سكني لوط ( ٢ بلا ١٥٠ ) ، ٢ ) . وروسبيها أيضا شغاعة أبراغيم ولا سكني لوط ( ٢ بلا ١٥٠ ) ، ٢ ) . منا النيسا بنات موآب ( ١ كو .١٠٨) ولو كان الأمر على خلاف ذلك ، غيا الذي أبكي عنيا الذي أبكي عنيا . بيات بواب إبلا ونهارا حتى صار بيل غراشه بدبوعه يهزج شرابه بعبرات عنيه . ما .

وهي تحرم الانسان من معونة التدير . فينو اسرائيل الذين سال الرب الماهم ، و إعطاهم غلبة على شعوب و لهم تنوقهم عددا وعدة ، تغلى عنهم بسبب خطبة قرد واحد منهم هو حافان بن كرمى ، فاقتودوا المام قرية هاى السغيرة (يش ٧) . عالخطبة تنصل بيننا وبين الهنا فلا نصل مبرخاتنا البه « ها أن يد الرب لم تتمر عن أن تخلص ، ولم يتثل أذنه عن أن تسمع ، بل ان آثابكم مسارت غلصلة بمنكم وبين الهكم، وخطاباكم سترت وجهه عنكم حتى يسمع » (أش ١٥٠١ و ٢) . وقال داود النبي » أن راعيت أنها في عليي للا يستمع لى الرب » ( در ٢١٪١٨ ) . وبالتالي هي : تنسم عنسا خيرات الرب وعطاياه « آتابكم عكست هذه وخط اياكم منعت الكير عسكم »

#### (٦) تجلب العار والأمراض:

ولا شوء يجلب العار للنفس ، والغشل في الحياة ، مثل الخطية « غالبر يرمغ شأن الأبة ، وعار الشموب الخطية » (أم ٢٤١٤) ، وأن أردت أن تعرف قوة هذه الكلمات ، غانظر الى الزناة والسكيرين والدمنين على المكيفات والخدرات .

وبالاضافة الى ذلك ، فقد نسبب إمراضا للجسسد كما يتبين ذلك من كلمات رب الجد في الجيلد القدس ، فيثلاً نجده يقول لريض ببت حسدا الذي يمك مريضا ، ثباني وثلاثين سنة « ها انت تد برئت ، فلا تخطيء أيضا لثلا يكون لك الشرى ا (يو ه : ١٤) .

#### (٧) تجلب الخوف :

وافيرا فان الخطية نقل الإنسان وحدط من قدره . فهي تورثه الخوف (رق 1/ ١/ ٢) - والفخيل ( تك ٢/ ١٥ ) ام ١٦ ) و ونقف ده سلطانه شعي على أنه في مسيح وستعبدا للعادات السبيقة التي لا يطلك التحرر منها متني على ذاته فيصبح وستعبدا للعادات السبيقة التي لا يطلك التحرر منها ويشاكه الخوف من أقل الأسياء والنه الكائنسات كالحيوائات المنسسة دين المواجئة التي الدي من الدين أذى بالم كانت الإنسان بناسم الحيوائات المترسة دون أن ينساله بفيا أدني أذى بالم كانت المام المناسان تخلى عن هذا السلطان الأنهي الذي نائله من الله إنك (١٦٠) لكن الإنسان تخلى عن هذا السلطان طواعية بستوطه في الخطيئة ، وعكذا بدا أنجون يعرف طريقه الى الانسان ، لكننا بحياة النسوية نجاهد لنصل الى حالة البر التي كان عليها ترم تبل الستوط . وهكذا سمعنا عن تديسين حالة البر التي كان عليها ترم تبل الستوط . وهكذا سمعنا عن تديسين

## ماذا يفعل لتوية؟

التوبة هي رسالة المسيحية . . نبوحنا الممدان ؛ الذي هيا الطريق المم المسيح دعا الناس الى النوبة ( بر ٤٠١ ) . والرب يسسوع نفســـه كرز بانجيل النوبة . وهكذا أوصى تلاميذه أن ينادوا في الناس بالتوبة « توبوا لأنه قد انترب منكم ملكوت الله » .

ان كلهة (( مطلقة ) هي كلهة بونانية ، وتعنى التوبة . . وهي في اسلها اللغوى تعنى تغيير القلب وتغيير التجاه الحياة . . وهكذا نجد أن التوبة في المنهم المسيحى تعنى الحياة الجديدة ، او جدة الحياة . . هكذا عبر بولس السوسول عن هذا المهوم بقوله ( ان كان احد في المسيح فيو خليقة جديدة . الاشياء العتيقة تد بضت . هو ذا الكل قد صلر جديدا » ( ٢ كو ١٧٠٥ ) . فالمسيحة نثادي بالبحدة في كل شيء ، وتعلم الا بجديدة على توبيع عتبى ، أو بجعل خمرا جديدة في زقاني عتبة في المائية ( ١٢٠ ١٢ ) ٢٠ ١ . كو كلمات رب المجد هذه تلقى شروءا على المهوم السليم للنوية . انها تغيير كلمان رب المجد هذه تلقى شروءا على المهوم السليم للنوية . انها تغيير كلمان شابل للحياة كلها ؛ وليس مجرد وضع رتع على الثوب العتيق . .

مقذا غيم التديسون التوبة ، ونطوط بالروع النعوت . مقطالوا عنها بثلا اتها : ملح مع الله ، وبمعروبة ناتية ، ونطيع للخطايا ، وبحو للاتام وجوع الى الله ، المها تصلح به المسدنة الخطية ، ونشى ما هديته المصية . تجدد ثاب الخاطىء ، وظيس الاتم طلة البر . انها نطرد عنا أصبال الظلمة وقوات الشر . تعالى المريض بالخطية ، ونتيم الوني بالمذبوب والآنام . هي بحر يفسل فيجيس الانسين ويطفرهم ، نا انجت ذب بن الطرقات الى الملاوت ، ومن السياجات تدخل الى عرس الخذن !

بالخطية نضر كل المواهب والفضائل والنم ، والنوبة تعيدها الينا . طريق التوبة طريق لين ، وهي باب منتوح للخلاص لا يظف أذ هو مسدر الله الحنون ﴿ من يتبل الى لا أخرجه خارجا » ( يو ٢٧٦٦) . النوبة تهدى، فقصب الله ، فقد رحيت أهل نينوى بصد أن ندم الملك والرعبة ، والإباء والأمهات والأبناء ، نائرين الرماد على رؤوسهم ، لابسين المسوح ، جالسين في التراب .

### الإله الرحوم الذعب تعيده

#### (١) رحمة الله يتغنى بها الأنبياء والرسل

تستند فكرة التوبة على صفة الرحمة في ذات الله . هذه الصفة القياهتم الله بتثبينها في عقول الغشر ء الذين يعرف ضعا طريق مواعيده المنكرة (النابة الاكبودة في كتابه المعدس , ومكنا نفتى بالرحمة الانبياء والرسل والقديسون ، مبشرين البشر ، بها . فقال الله تدبيا لشميه « الرب اله رحيم ورؤوف ، بطيء المفضل وكثير الاحسان والوفاء . حائظ الاحسان الى الوف، غائر الاثم والمحسية والخطية » (خر ؟٢٠٤ / ) )

اما داود العظيم ذو القيثارة الملائكية فقد تغنى فكثير من مزاميره بمراحم الله الواسعة الكثرة . بل بلغ به التصيي في احدها أن أخذ يحث نفسه أن تشيرك معه وهو يشدو لحنه العذب ، يتوله « ياركي يا نفسي الرب وكل ما في باطنى ليبارك اسمه القدوس . . الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفى كل امراضك . . الذي يكلك بالرحمة والسرافة · · الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة • لا يحاكم الى الابد ولا يحقد الى الدهر ، لم يصنع معنا حسب خطايانا ، ولم يجازنا حسب آثامنا ، لانه مثل ارتفاع السموات فوق الارض قويت رحمته على خائفيه . كبعد الشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا كما يتراف الاب على البنين يتراف الرب على خائفيه . لانه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن » ( مز ١٠٣ ) . وفي موضع ثان قال مسبحا « الرب حنان ورحيم ، طويل الروح وكثير الرحمة . الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله » ( مز ١٤٥ ٨ ، ٩ ) . وفي موضع ثالث قال « رحمتك يارب قد ملأت الأرض » ( مز ٦٤:١١٩ ) وفي موضع آخر يقول مناجيا الله « رحمتك امام عيني » ( مز ٣:٢٦ ) وتسمو الرحمة ويرتفع قسدرها في نظر النبي والملك حتى تغدو في نظره أنها أهم من الحياة فيقول (( لان رحمتك افضل من الحياة » (مز ٦٣ : ٣) .

اما يوفان النبى الذى انذر مدينة نيارى بالديار بسبب خطاباها ، تنجده وقد تضايف بن غرط مراحم الله ، قال في تنهد وتأوه « آه يارب ، اليس هذا كذب بعد في ارضى . لذلك بادرت الى الهسرب الى ترشيش ، الأمي طبت الك الله رؤوف ورحيم ، بطىء المفضب وكثير الرحية ونادم على الشر » ( بين ؟ ٢٠ ) .

وهكذا غدت مراحم الله العظيمة مادة لتالل رجال الله التديسين على نحو تالمهم في الطبيعة وما غيها ٤ غيتول أرميا النبى « ألوت هذا في علمي، من اجل ذلك أرجو أنه بن احسانات الرب أننا لم نفن • لأن مواحسه لا تزول هي جديدة في كل صسباح • كثيرة المانتك » (مواشى ١٠٤٠-٢١) • وكأنى بهذا النبى كان يرى ويلمس هذه المراحم جديدة في كل صباح • نلك كانت لتجييرات في المهد القديم • •

أما في المهد الجديد ، عهد الغداء والخلاص والنعبة ، فنجد الرسل وهم يتحدثون عن الغداء والخلاص بيرزون رحمة الله في هذا الغداء المجانى ، والفلاص الذى صفعه الرب لنا ، ولا عجب في ذلك عمل السداء كله تأثم على اساس رحمة الله ، غلولا الرحمة ما كان غداء وخلاص ، « فقد أحبنا بلا سبب » من اجل رحمته الكثيرة ، ونجد هذه الفكرة وأضسحة في كتابات بكتم المهد الجديد ورجاله ،

فركريا إبو يوهنا المهدان بعد أن امنلا من الروح القدس نسبمه يقول عن البيا المنظمة و وانت أينا الصبي نبي العلى تدعى لانك تقدمم المام وجه البيا المدونة عن المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة وحمية المنافذة المنافذة على الجالسين والمشاء وحمية المنافذة المنافذة على الجالسين ويوليس الوسول يقول الله الذي مع غنى في الوحمية من الجل مجهد الكثيرة أن النبي لجنا بها و وزيدن أبو أبيا المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة على المنافذة المنافذة على المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة على المنافذة المنافذة على المنافذة على المنافذة المن

#### ٢ ـ الرحمة وعملية الفداء :

#### لكن ما علاقة الفداء القوية برحمة الله ؟

ان هذا يتملق بتضية الغنران عابة . غلولا رحبة الله ما كان غنران » وبما الملحت توبة . قائد اتوب من أجل الحصسول على غفران خطاياى » طو لم يفقر الله لى خطاياى غيا غائدة التوبة ؟ غلناكل وتشرب وتلهو لاننا غدا نسوت .

واكن كيف يفنر الله لى ذنوبى وآثابى ؟ الا يكون في الغفران تناتض مع وصايا الله التى نهت عن الخطية ، وتوعدت غاطيها بالتصاص والعقاب ؟! أو بعبارة أخرى ، الا يكون في الغفران تناتض مع عدل الله الذى يتغني بأن و المرة الخطية عي موت » (رو و : ١٣) ؟!! كان يمكن أن يكون كذلك لو لم يكن لرحمة الله دخل وعمل ، غالرحمة تظهر وتتقدم ، وتتقابل مع هدل الله غي طريق القصاص ، وهذا ما يصوره 
داود النبي تصويرا بديما بقوله « لأن خلاصه قريب من خاتفيه ، ليسئن 
الجد غي لرضنا اللرحمة والحق التقيا ، البر والسالم تلائبا » ( مر ٨٥ : ٩ ، 
١ ) . ورحمة الله لم تلغ عدله ، ؤم تبدل عبله ، كنها لوجت حلا ، 
وهذا الحل قائم غي أن الله بهوت غداه ، عن الإنسان الذي اخطأ ، الله غير وهذا المحدود يتخذ جسدا مثلنا لبقدى الإنسان الذي استحق عقابا غير محدود 
المحدود يتخذ جسدا بالله غير المحدود ، ذلك الغداء الذي لم يكن ممكنا لملك 
او رئيس ملائكة أو نبى أن يتهمه ،

#### ٣ — الله الرحوم يعد بالمغفرة للتائبين :

ما اكثر مواعيد الله التي تشجعنا لنقبل اليه تائبين . لقد وعدنا بأن ينسى كل خطايانا الماضية لنصبح معه وبه ونيه خليقة جديدة . قال الرب بُلسان حزقيال النبي « اذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي معلها وحفظ كل فرائضي ، وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا . لا يموت . كل معاصيه التي اعلها لا تذكر عليه . في بره الذي عمل يحيا . هل مسرة اسر بموت الشرير يقول السيد الرب ، الا برجوعه عن طريقه نيحيا . واذا رجع البار عن بره وعمل اثما ، وفعل مثل كل الرجاسات التي بفعلها الشرير . انبحيا ؟ كل مرة الذي عمله لا يذكر نبي خيانته التي خانها ، وفي خطيته الني اخطأ بها يموت » ( حز ١٨ : ٢١ - ٧٤ ) . وقال بلسان اشعياء النبي « ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم انكاره ، وليتب الى الرب قبرهمه ، والى الهنا لأنه يكثر الغفران » ( اش ٥٥ : ٦ ، ٧ ) . وقال التديس بطرس الرسول « توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم ، لكي تأتي اوقات الفرج من وجه الرب » ( أع ٣ : ١٩ ) ، « وهو لا يشاء أن بهلك أناس ، بل أن يقبل الجميع الى التوبة » ( ٢ بط ٢ : ٩ ) .. فيالها من أقوال الهية تريح النفوس المتعبة وتدخل الطمأنينة الى القلوب الواجفة . . ولكن الدرة الكريمة التى تزين تاج الرحمة الذى توج به رب المجد هاية الخطاة ، هى أقواله وإمثاله التى تركها لنا ناطقة بحيه ، معلتة رحمته داعية الجميع للتوية ، ومن هذه الأبثال ما اورده القديس لوقا الإنجيـــلى في الإصحاح الخابس عشر من بشارته ،

المنتج البشير هذا الاسحاح بالكلمات الآنية : « وكان جبيع المشارين والخطأة يدنون بنه ليسمعوه ، منظير الترسيون والكتية عالين . « دها يتبل خطأة ويكل معهم ، نظامهم بهذا اللسل المثلا . » ( أو 10 : 1 - 7 ) . أيا الإسلة التي ضربها رب الجدره على تثمر الترسيين والكتبة في تلك الماسية ، جرهنا على حبه العبيق للخطأة ، نهى للذورة التأثير الشال ( الشاطر ) ، وكل مثل بن دفد الإطلة المثلق بحبج الله تلخلة المبدين وحديه عليهم بحسورة عجيبة ، تدعو الى كثير من الدهشة ، وتحمل الانسان في النهاية على الاستسالم لدعوة السوية الدوية . الدوية الدوية الدوية الدوية الدوية . الدوية الدوية الدوية الدوية الدوية الدوية الدوية . كثير من الدهشة ، وتحمل الانسان في النهاية على الاستسالم لدعوة الدوية . الدوية الدوية الدوية . الدوية الدوية الدوية . الدوية . الدوية . الدوية . الدوية . الدوية . الدوية الدوية . الدوية

#### ٤ ـ مثال الابن الضال:

لا تعديد الله وبيته الله على هو بثال للنفوس التى نترك الله وبيته الإن سالتى الله وبيته الله وبيته الله سرف ، ومثل الله الله بعرف ، ومثل المثال الله الله بعرف ، ومثل المثال المثل الله المثل المثل الله المثل الم

" (واذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه » ، على أى شيء ندل هذه الكبات ؛
الا على الانتظار ؟ الاب عى عالمته الإبوية ، ينظر ابنه الذى تركه في غير
الب الجسدى الذى شعوب حياته التعالمي فكم تكون يشساعر الآب
الب الجسدى الذى شعوب حياته التعالمي فكم تكون يشساعر الآب
السمهاى نحو اولاده ؟ !! وهو الذى يوبخنا في مؤضع آخر من الانجيسل
المتدس بقوله " فأن كنم وانتم اشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطسايا
جيدة ؟ فكم بالحرى ابوكم الذى في السموات بهب خيرات الذين يساؤنه ؟

ثم ما هي نتيجة رؤية الآب لابنه الضال ؟ « تحنن ، وركض ، ووقــع
على عنقة ، وقبله » . كل هذه الخطوات من جانب الآب تحو اينه تبت تبل
ان ينقوه الابن بكلية اعتذار واحدة لابيه ، او حتى يقدم دلليلا على ذلك ...
ورسا كانت هذه الخطوات بن جانب الاب إيضا أبرا لا يقاسب عمه . اذ
كيف يركض ( يجرى ) الاب ؛ الم يكن هذا جيرا بالابن الشاب ، واليــق
به ؟! لكنها المجبة التي تنسى كل الاساءات وضعو كل السيئات ، وأن
لذلك الاب الحبحد الظهر حبا بهذا المقدان وضعو كل السيئات ، وأن
لذلك الإب الحبحد الظهر حبا بهذا المقدان دو ابنه الذي تبرغ غي حماة الابم،
لذم يكون حب الله لابناته ، الذين انتنسهم عدو الخير لارائته ، وتيدهم
يتبدد الطلبة ، واذلهم تحت سلطانه ؟! الا يخنو عليهم ، ويتكمم من قبوده ،
ويحرزهم من عبوديته ، ويتمهم ببنوته ؟! الا يغمل ذلك وهو القاتل بفيه
لالدي الخاطر « لا يحتاح الاصحاء الى طبيب بل المرفى . . لائي لم ات
لادي البرار ابل خطاة الى النوبة » (بت ؟ : ١٢ و١٢ ) .

كانت هذه المشاعر من جانب الأب ، فماذا فعـل الابن نحو ابيــه ؟

كان الابن وهو بعد في الكورة البعيدة ، قد تماهد مع نفسة أن يقول لابيه معتقرا حينها بلقاه « يا لبي أخطات الى السباء وتدايك . ولست مستحقا بدر أن أدعى لك ابنا ، اجمعلني كامد اجراك » . وحدث لا تقابل مع البعد أن تال نفس هذه الكلمات ، لكن الاب لم يدهم يقول العيارة الاخيرة منها أن تال نفس هذه الكلمات ، لكن الاب لم يدهم يقول العيارة الاخيرة منها ما ملاتها بالله نفت لا يجر وهذا التصرف من جاتم الاب اله اهميته ودلالته في ملاتها بالله نفت لا إنقال المساوى ، مهما ارتكبنا من نشال أممة الليورة الله — حتى في حالة رجوع الانسان المرتد عن الإيمان. ومن شال المنها الانتها الانتما الدائمة الله ، فيكان المناسى أن الله المناسكة لله عبد المعودية — التي بها اللهي شال له المناسكة الله ، وهن المناسكة الله و أنها المناسكة الله ، وهن المناسكة الله الله اللها الله عن الكلم التعبد من المناسخ » ( العلم 1 المنا ) إذا كان النفم المنب التي يقد للرب السبوات » ( لو المنا الذي في الكلمة الشجية ذات النفم العنب التي يقد للرب السبوات » ( لو ال : : ) )

نم بالذا بعد هذا في هذه القصة ؟ باذا بعد ان قدم الابن المتمرد توبة واعتذار ؟ لقد صحد له لم الاب لعبيده « اخرجوا، الطنة الاولي والبسوه » واحداد أمانيا في لعد » وحداء في رجليه ، وقديوا المجل المسين وانبحوه فعلك ونقصرح » لأن ابني هذا كان مينا فعلش وكان ضلا فجوحد » . كان الابن عربانا بن جراء الخطية را ك ؟ ( ) ) ، فكساه ابوه ، وهذا با نقصاه النوية ، اذ غلبس الأنه جلة البر كما يقول القديس الشيخ الروحاني با تقدل التراكي الذي عاشي في طاعة البه » . ونحن نسائل لقدينا « الم يكن الابن الأكبر الذي عاشي في طاعة البه » . لكنها بشاء الم المائة الم المائة بها ؟ ! » . لكنها أحشاء الرائات التي للاباء ، غالان الريش يشتخ

بعطف ابيه اكثر من بقية اخونه ، وهكذا مريض الروح يتمتع بعطف الآب السهاوى اكثر من التسعة والتسمين الذين لا يحتاجون الى الطبيب ( أو السهاوى اكثر من التاتم الذي جملوه غي يده ، عنه عليلة المهد بين الاب وابته ، اته لا يعود يذكر تعدياته ، لقد كان كل اهتبام الاب أن يكسسو عرى ابنه ، لكن على بعود له مظهر الابن غي بيت ابيه وكتّه لم يغمل شرا ،

ان الابن لم يقدم لابيه سوى مشاعر صيغت عى كلمات ، ايا الاب غموض هذه خلع عليه من خــراته ، وهكذا نحن عى علاتتــا مع أينــا السمهارى ليس لذا صوى مشاعرنا القلبية نقدمها عى عبارات وعبرات . يتيلنا اليه ريغنينا من غيض غذاه ، ويهبنا عطايا روحية ، ومواهبتقدسية» عوض ما خــرتاه بالقطية .

غائظ يا اخى الى مراحم الهنا التى لا يعبر عنها ، وحنوه عليك ، وحدوه عليك ، وحدية لك ، واشتياته الى خلاصك ، حتى غى الوقت الذى تهينه وتغيظه وتكون سببا غى التجديف على اسمه البارك العظيم . .



# كيف أتوب ؟

#### ۱ \_ حاسب نفسك :

الغطوة الأولى في طريق النوبة هي محاسبة النفس . اجلس مع لمناسبة النفس . اجلس مع لمناسبة على تحو ما عمل الإبن الشمال . استعرض حالات شمالك ومثبك وظالم وتقدان سلام» ، وول لذاتك « عمر من اجير لابي (السيادي ينضل عنه الخبز « النعم الروحية » ، وإنا أهلك جوعا ( روحيا ) . . والمناسبة عند مناسبة على مناسبة على مناسبة على مناسبة على مناسبة على مناسبة على المناسبة ع

والحق أن حساب النفس يعتبر — ولا شلك — من المتومات الاساسية للحياة الروحية ، تكلم عنه تدييون وأماضوا في أهييته ، غندن قد نخچل من مكالمة الأخرين بمكتونات دواخلنا ودقائلها ؛ ثكنا لا تخجل من النسنا، ويد لا نقبل في رضي تأتيب الآخرين ولومهم ، أو في الظالم توجيهم ، لكن نبوسنا أن تتبلل غما حين تلومها ونقر عها ونقسر عليها .

ولا تقتصر منافع حساب النفس على الفاحية السلبية ، اى نواحى مراجعة الاخطاء ، بل ايضا نهند الى القواحى الايجابية ونعنى بها الفضائل. فالنفس الانسانية من شائها أن تنتر مواطفها المقدسة بسيولة بسبب بيول البحد الرديئة ، ما لم ترتق مرارا باجتهاد ونفصب انها كالمطائر الذى اذا نوقف عن تحريك جناحيه الناء طراقه لا بستطيع أن يرتفع الى اعلا

داسب نفسك أذا لتعرف أخطاءها وعيوبها ونقائسها ، وبتى عرفتها ووثقت عليها ، وبتى عرفتها الوقت عليها ، قلم نقدت بن هذا العمل الى التغلب بتُفسنا على عيوبنا والتخلص بن اخطائنا التى نستعيد لهسا ، استعرف الظروف التى صاحبت خطية معينة مثلا ، والاشخاص والمواتف التى ساعدت على الوقوع فيها .

#### شال: ۱۹۹۷ عاد

فمثلا اذا كنت تغضب كثيرا ، فقل لنفسك وانت تحاسبها ﴿ لماذا فضيت و(فلان) يكلمني اليوم ؛ ماذا قال لي أ ماذا في كلامه ؛ الم يكن ممكنا أن آخذ كلامه ببساطة ؟ وهب أن كلامه يدعو للأثارة ، فأين الاحتمال اذن ، والسيد المسيح احتمل كثيرا ؟ وهل الاهانة التي ظننت انها لحقتني كالإهانات التي احتملها أبن الله ؟ هل أنا تلميذ أمين للرب الذي قال «ليس التلميذ انضل من معلمه . . يكنى أن يكون التلميذ كمعلمه والعبد كسيده » . . ان سبب غضبي على « غلان » هو ضعف محبتي له ، غلم آخذ كلامه بمحبة، ثم تسرعي في الكلام . . . الخ » · وهكذا في كل ضعفات الانســــان . والغرض من ذلك لكي تعالج نفسك بنفسك ، فتسد مناقذ الخطبة التي تنفذ منها اليك فلا تتعرض لها ، وايضا لكي بتدرب على الاعتماد على نفسك والندقيق في حياتك الروحية حسبما يقول الرسول « فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق » ( أف ه : ١٥ ) .

#### تحــنير .

ان تذكرنا لخطايانا امر جيد يجلب لنفوسنا خشوعا . لكن نريد أن ننبه الى امر قد يستغله عدو الخبر لمضرننا ... يحدث أحيانا حينها يتذكر الانسان خطاياه ليندم عليها ، ان ابليس يحاول اقتياده بالفكر ثانية الى جو الخطية التي يريد تذكرها ليقدم عليها ، ويستثير فيه المشاعر القديمة ، وقد نحدث هذه الحالة بوضوح في خطابا الشهوة الجنسية والغضب وُّالحقد و المجد الباطل ، ولذا تصلى الكنيسة المقدسة في القداس الالبهي « طهرنا من كل دنس ، ومن كل غش ، ومن كل رباء ومن كل فعل خبيث ، ومن تذكار الشر الملبس الموت . . . » · نبهجرد انتباهك الى هذه الحرب الحديدة اقطع هذه الانكار . وان كان الشيطان سيحاربك عن هذا الطريق غاتركه نهائيا واستخدم وسيلة اخرى تجلب لنفسك ندما وخشموعا ..

#### منى تكون محاسبة النفس ؟

ايها انسب الاوقات لحساب النفس من أجل نمونا الروحي فهي : عقب الخطية مناشرة حتى نندم عليها ونتوب عنها .

+ آخر كل يوم حتى نصفى الحساب اليومى ونبدا في اليوم التالي صفحة حديدة .

قبيل التوجه للاب الكاهن للاعتراف ، حتى يكون اعترافنا كاملا نمى نهاية كل أسبوع باعتباره وحدة زمنية ، نأخذ عقبه يوم راحة الجسد . وحبدًا أن تقترن احة الجسد براحة الروح .

+ في نهاية كل عام . فاذا كنا بنعمة الرب قد سلكنا في خوفه ذلك العام وشعرنا بمعونته في حياتنا نهنف شاكرين « كللت السنة بجودك وآثارك تقطر دسما » ( مز ٦٥ : ١١ ) . واذا كانت حياتنا غير مرضية، ونبت الشوك في حقلنا الداخلي ، وشجرة حياتنا حملت ورقا ولم تعط ثهرا ، نتذكر الصوت الصارخ في البرية « والآن قد وضعت الفأس على أصل

الشجرة ، مكل شجرة لا تصنع نهرا جيدا نتطع وتلقى على النار » (مت الشجرة ، مكل شجرة لا تصنع نهرا جيدا نتطع وتلقى في النبر تو با سيد اتركها هذه السنة إيضا » ( لو ۱۲ : ۸ ) . وقد ذكر القديس غريغوريوس النزيزى ( النؤلوفوس) عن السيحيين القدامي أنهم كاتوا يمارسسون حساب النفس السنوى على عبد الظهور الإلمى ( الفطائس ) ، اى على تذكل عباد السيد المسيح كاتوا يجددون في ذلك اليوم ما عاهدوا الديد السيد المسيح ، لأنهم كاتوا يجددون في ذلك اليوم ما عاهدوا الديد يموم عيادهم .

#### تنتهى بصـــلاة:

وعلى أى حال ، يجب علينا في نهاية جلسة حساب النفس أن نوقع سلاة ألى الله ، ألما معترفين بذّنوبنا وضعفاتنا طالبين الفغران والعون ، وأما شاكرين معونته ونميته طالبين أن يستثنا ألى الثهاية لكن نظاص . حتى في حالات حساب النفس عقب الخطية مباشرة ، يمكننا أن نرفع الطب الى الله أما في ندم وتوبة ، وأما في شكر وحيد ، حتى لو كنا في الطريق المعام وسط الزحام .

#### ٢ - فكر في عواقب الخطية :

يم كري ويليد الموقع الكلام عنها في صدر هذا الموضوع والم النها في صدر هذا الموضوع والم النها تهين الله جدا ، وتوبح غضبه عليك ، وتفصاك عن الهيك ، وتوبك سلامك ، وتوبك المقلى ، وإن لم يكن الابر عكذا ، غيا الذي الحيلة النها إلى النهية بعد الابر المي الذي ويلا الذي ملك عظيم ، كان يبكى يكاه كثيرا ، بل بلغ به الابر الى حد له نعب من تنهيه ملك عظيم ، كان يبكى يكاه كثيرا ، بل بلغ به الابر الى حد له نعب من تنهيه عناه ( مر ٢ - ٢ ، ٢ ) ، كل ذلك علمه داود من اجل خطية ( «خطيت عيناه ( مر ٢ - ٢ ، ٢ ) ) ، كل ذلك عمله داود من اجل خطية ( «خطيت عناه ر من من من عن المنه المنه عنه عنه عنه عنه المناه الله على المناه عنه المناه عنه عنه عنه عنه المناه عنه المناه عنه عنه المناه عنه عنه المناه عنه عنه عنه عنه عنه المناه الله والشابة ، وكان حربا بنا ان ننتش ذواتنا وننوب الله يك ويجالات صبك والك عليها أن المكنك ذلك ، عدم عك غنسل لن يرتدنا ويجالات صبك والك عليها أن المكنك ذلك ، عدم عك غنسل ذوايك بيت عليها أن المكنك ذلك ، عدم عك غنسل دنيك حقيل الله الم الكل المناه المناه المناه المناه المكن المناه المناء المناه المناء المناه ا

#### الراحة والخلاص هما في السيح وحده:

كن على يقين أن الراحة الحقيقية والفرح الكامل ، والسلام الذي يفوق كل عقل ، لا وان يحصل عليه انسان الا بالمسع وفي المسيح الذي قال « نعالوا الى يا جميع المنعين والنتيل الاحال وأنا أريحكم » ( مت ۱۱ ٪ ۲۸ ) . وهو الذي اعطى تلاميذه سلامه الكامل ؛ وتركه لهم ولكل المؤمنين باسمه ، عطية دائمة مقدسة تفوق عطايا الدنيا كلمها « سلاما اترك لكم . سلامى اعطيكم . ليس كما يعطى العالم اعطيكم أنا » (يو ؟٢٧٦)

ضع في قبلك أن المخلاص من الغطية ومن سلطانها أنها هو بالسيح وحده ، بالإيسان باسبه ، والإيتان بقدوته وصونته ، والرجاء في رحمته ، والرجاء في سابط أخلاس التي رسمها لنا في كنيسته ، والرجاء في الله و ليم يأدد غيره الخلاس ، لان ليس اسم آخر نحت السماء تد اعطى الناس به ينبضي أن نخلص » ( اع ؟ : ١٢) . فيهما جاهدنا بشروتنا الثانية خدد الخطية ، وميهما احكينا تفكيرنا للتخلص من بيولنا المنحرية ، «بوفي لا تتدورن أن تقطية ذلك بدون السيد السيح الذي تلك أن «بدوني لا تتدورن أن تقطية شكل أو يو ١٥ : ٥ ) . فايك أن تتكل مونينا الروحية . أن هذه كلها حدون الاتكال على قراع الله المتوية مهرينات الروحية . أن هذه كلها حدون الاتكال على قراع الله المتوية على الراسال الله كل شيء في حيسائك . وتذكر كليسات المرتل « أن لم يس الرب البيت قباطلا تصب البنساؤون ، أن لم يحتفظ الرب البيتة تباطلا تصب البنساؤون ، أن لم يحتفظ الرب البيتة بالمؤلمة ومن أن لم يحرس حديثة أورشائيم الذاخلية ( القلب ) فيساطلا هو كل جهادنا

#### إ ـ تأمل في تفاهة العالم وبطلانه:

انظر يا اخى الى العالم فى تفاهته لا فى غروره - واعلم أنه باطل الإبلطيل الكل باطل - واحيا فى الإبلطيل الكل باطل - واحيا فى المالم ولا تدعه يستمولك - واحيا فى المالم ولا تدعه يصاب عن أى منا المالم وكثيرون ، منهم لهوك ورؤساء وعظهاء . لكن ابن هم الآن \$ طل أقا ذهبت الى المتابر تستطيع الى نهزة عظام الملك من عظام رعيته ، أو عظام السيادة من عظام عبيدهم، الوعظام الحكياء والفلاسفة من عظام السيادة والجهلاء ؟!

ايك يا آخى أن تلهيك أبجاد العالم الزائلة وغروره الباطل عن الاهتمام بغلاس نسك ، تنهيك أبجاد العالم الزائلة وغروره الباطل عن الاهتمام هى الفخ الذي يتصبه لك عدو الذير ، فقد تجاسر أبليس وققدم ألى ربالة للجد مجريا \* وأراه جميع ممالك العالم ومجدها ، وقال له أعطيك هذه بجيمها » . . . أما الرب فقد انفيره بقوله \* اذهب يا شيطان \* ( ، مت ؟ : ١٨ / ١ ) . أن غرور العالم يشبه الصباح الذي يجفب اليه المسرائس الجميل ، غيدوم حوله وو يرقص طربا ، ثم ما بلبث أن يستط في داخلة غيرة المؤلفة الروح » في منبودا التي كان الغير عالم الله الدوح » في منبود التي النا الغير عالميود الناسي الناس كان يستط المناسك ، «شيرا الى ذلك الغنى الغبى :

ساهدم في المصارن ثم ابني واغسرس لى فراديسا كبارا واسعد بالحياة ومشعهاها وابنى معبدا للمال ضخما وماذا بعد هذا ليت شمعرى ؟ وهذا المال يا ويحى عليـــه وافنى مشل مسكين فقسم ونسهة قدره سيتهب حيولي

واجمع فضمتى وأضم تبحرى ماثمار واطيحار وزهر وانعم نمي رغاهيـــة وخــــير اقدم نيه قرباني وشمسكري سالقي المسوت مهما طال عمري سأترك كل الموالي لفيرى وارقد مشله في جوف قبر ولا تفريق بين غنى وفقـــر

#### اعرف قيمة نفسك:

لو عرفت قيمة نفسك لما اهملت امر خلاصها ولما توانيت عن نوبتها ، ان نصب ك لهى اسب مي واثمن من العالم وما فيه · الم يقل رب المجد « ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه . او ماذا يعطى الانسان نداء عن نفسه ٩ ( مت ١٦ : ٢٦ ) ، فكأن ربح العالم كله لا يساوي خسران النفس! أن نفسك ثبنها دم المسيح الذي سفك على الصليب لاجل خلاصك . ومن العجيب حقا ، أنه يوجد أناس، ليس اذل واحتر لديهم من نفوسهم مي نظرهم . ممتى تلوثت احذيتهم بالطين حالا يسرعون بتنظيفها ، واذا انشقت ثيابهم يبادرون برنقها ، أما تنظيف ننوسهم ، وتتويم طريقتهم ، عامر لا يابهون له ولا يهتمون به . ماذا تنتظر الذي ؟! اتنا الآن في زمن الرحمة ، وغدا .. في السماء ... سنصبح في زمن العدل ٠٠٠ ان انت اهنت العدل ههنا يمكنك الالتجاء الى الرحمة، لكن أن أنت أهنت الرحمة فالي من تلتجيء حينند؟!

#### ٦ \_ لا تؤحل التوبة:

لا تؤخر التوبة أو تؤجلها ، فكثيرون ممن هم في الجحيم الآن ، انتقلوا من هذا المائم على أمل التوبة في مستقبل حياتهم ، ولكن ألموت عاجلهم وباغتهم ولم يمهلهم . احذر أن تشابه الخمس العذاري الجاهلات اللائي جاء العريس ولم يكن مستعدات ، فأغلق الباب وبقين خارجا ، وعبثا صحن وسرخن وقرعن الباب قائلات « يا سيد افتح لنا » فقد كان الجسواب الحق اتول لكن اني ما أعرفكن ٥ (مت ٢٥ : ١١ ، ١٢) . وذلك الغني الذي اخصبت كورته ، علم يفكر في أمر خلاصه بل فكر في توسيع مخازنه .. ﴿ أَتُولَ لَنْفُسَى بِا نَفْسَى لِكَ خَيْرَاتَ كُثْيَرَةً مُوضُوعَةً لَسَنَينَ كَثْبِيرَةً : استریحی وکلی واشربی والمرحی ، ( لو ۱۲ : ۱۹ – ۲۰ ) . نعم کان النا الناني خيرات كثيرة ، لكن لم تكن له سنون كثيرة ! فقد كان صوت ــ له ني نفس تلك الليلة مغزعا « يا غبي ، هذه الليلة تطلب نفسك منك » ان ذلك الإنسان لم يستحق أن يسمع من الله سوى كلمة ﴿ يَا غَبِي ﴾ •

ورب قاتل يقول (( ولماذا لا الوجل الاسورة وساهي الانمرار التي قد المحدد التحد الله في الدورة وساهي الانمرار التي قد المحدد التحدد الله والحواب هو اله رساندس في الترق التي بالاثار و ويشر منا الوجه أن تكشف أمام من و وقد تحدث الحرائدات في طريق حياتي ، اذ من المحدد المحدد

٧ - احسنر من الباس

لتسمت طلبة مقبولة لدى الله مثل الطلبة ،شى لاجل خلاص النفس ٤ شديا تطابق ارادة الله بل تقمل ما يسره ، حسيما يقول مطبقا يولس لا لا هذا حسن يعتبول لدى خاصلة الله ؛ . . ذى يريد أن جميع القاس بظاسون والى معرفة الحق يقبلون ؟ ( ا قى ؟ : ؟ ؟ ) . وقد الملب بناله طلبات خاصة فلا الحظى باستجابتها ؟ لأنه يرى آنها ليست لخلاص نسى عضى لو كانت تلك الطلبات للحصول على غضائل معينة بلا النسى عند يكون طلبى للفضائل عبل الإوان غى وقت يرى الله فيه أنى غى حالة روحية لا تسمح لى بانتباها ؛ غنكون النتيجة وقوعى غى الغرور والجد البلطل ؛ وهذا با لا يضاؤه الله . أبا الطلبة الني من اجل خلاص النفس بلن يرفضها الله ابدا ؛ اذ هى ارادته . قال القديس مار اسحق « ليس شيئا بلن يرفضها الله ابدا ؛ اذ هى ارادته . قال القديس مار اسحق « ليس شيئا بمنزيا لذى الله ؛ وسريما في استجابته ، مثل انسان يطلب من آجل زلاقة مجربا لذى الله ؛ وسريما في استجابته ، مثل انسان يطلب من آجل زلاقة ،

الينس الذي تكلينا عنه ، والذي قد يأتي به عدو الخير ، هو نتيجة 
تذكر خطاياتا وبشاعتها ، لكن هناك نوعا آخر من الياس قد يأتي به علينا 
الشيطان ، في بود طريق التوبية والجهاد ، وهو ان يصحب لنا الطريق ويضع 
المبنا العراقيل ، ويحاربنا باللل والشجر ، ، كل ذلك حتى نياس من أول 
الطريق . لكن لنظم جيدا أن طريق اللكوت ليس مغروبا بالورود والرياحين، 
تكني وصفة السيح له ، أن بابه خبني ومسلكه شأق وكرب إست ٧ : ١٤ ) ، 
ين بداية طريق التسوية والحياة مع الله يوجع تكيون الي الوراء 
يند الذرج الرب بني اسرائيل بذراع قوية من مصر ، ولكن ما أن وصلوا الى 
البرية عني عاودهم الحنين الى أرض المبودية بها نيها من خيرات جسدية 
المبرية أن المبردية ، من طعام الملاتكة في ظل العربية 
إلى البرية !

هنـاك مبدأ هام في ألفيساة الروحية هو مبدأ « التغصـب » ويتمد به أن لا يترك الانسان ذاته الى راحتها وحريتها ، قلو خلفت ثواتنا الى الدعها وحريتها ، قلو خلفت ثواتنا السيد المسيح « ملكوت السموات يغصب والغاصبون يختطفونه » ( مت ناويد ۱۱ ) . وأكد هذا المنس التدبيس بولس الرسول في توله « لم ننواوها بعد حتى الدم حجاهدين ضد الخطبة » ( عب ١٢ ) . ويتدر ما نفصب الفصال لحياة التوبة والصلاح والجاهد بقريا باتينا معونة الله ، فل نفصب الفصال الدين عارس الدى « بقدر ما يشتى الانسسان ويجاهد ويغصب عليه جياد ولله الهي ترسل اليه وتحيط به ، وتسسيل نبيه جياد وللمالية والمهاج وتحيط به ، وتسسيل نبية جياد وتحيط الطريق تذابه ، . » .

لكن لا يستمر الامر هكذا شاها في كل طريق الملكوت ، بل أن مواعيد الله تشجهنا ، وتعزياته الخفية ، وصوته الصادر من داخلنا يؤازرنا ويقوينا، بل ياتي الوقت حينها يرى الرب نهسكنا به وقهر ميبولنا من الجل حيه ، وينا الحسيس محكاريوس الكبير والقتسلات ، قال القديس محكاريوس الكبير الانسان الذي يرغب أن يأتي الى الرب ، ، كل ما يغصب نفسه لإجلم ويجهله وهو متاثم بقلب ناز غير راض ، سوت بأني عليه يوم بعمله برضي

وتبول » . . وما اروع التشبيه الذى اوردته القريسة مسفرنيكي « جهاد مثلم وتعب يلقى المتندين الى الله غى البداية ، وبعد ذلك فرح لا بنطبق به ، كيثل الذين يلتمسون أن يوتدوا نارا ، غلى اولها تدخن وتنمع عبونهم، وقيها بعد بنالون الحلاوب ، ولائه قد قبل أن الهنا نار آكلة ، غلنسكب دهن العبرات الشنمل النار الالهية داخلنا » .

#### ٨ — كل الخطايا قابلة للففران:

لا توجد خطية غير تابلة للمغفرة مهما بلغت غظاعتها وشناعتها ؛ طالما للإنسان نية التوبة . تال رب المجد « الحق اقول لكم أن جميع الخطايا تغفر ليني البشر والتجاريف التي يجفونها ، ولكن من جدف على الروح القدس غليس له مغزة الى الأبد بل هو مستوجب دينونة ابدية ، لاتهم تالوا أن مهه روحا نصا » (مرح : ١٨ ص ٠٠٠) ،

والتجديف على الروح القدس ، الذي لا يغفر ، والذي ورد ذكره في هذه الآبة ، ليس هو خطية مجردة ، بقدر ما هو حالة روحية معينة يصل فعها الانسان الى الفساد الطوعى والعناد والقاومة المقصودة للمعسرفة الصريحة وتأتيبات الضمير الشاهد بتأثير الروح القيدس في القلب ٠٠ ههو والحال هذه ليس كخطية الزنى أو القتل أو السرقة مثلا . فقد يرتكب الانسان أبشع الخطايا ، وقد يتكلم بجهالة ضد ابن الله ، ويجدف عليه بعدم ابهان على نحو ما كان عليه بولس الرسول قبل تجديده ، لكن كل ذلك يغفر بفعل وتأثير الروح القدس الذي يقوده الى التوبة . أما الذي يعتاد رفض ممل الروح القدس وتأثيره ، ويتعمد الحماد صوت ضميره الذي يؤنبه ، قهو يحرم من الغفران حرمانا أبديا ، اذ يفقد كل وسيلة لارشاده وتأتيبه ، لأن مهمة الروح القدس اثارة القلوب وارشادها ثم اقناعها بالحق ... « ومنى حاء ذاك الروح القدس ببكت العالم على خطية . . . » (يو ١٦ : ٨) . فالروح القدس هو الذي يبكنني على خطاياي فأتوب ، غان أنا رفضت عبل الروح القدس مي داخلي \_ اي جدمت عليه \_ مسوف لا أتوب ، وبالتالي لا تكون لي مغفرة . قال مار اسحق السرياتي « ليست خطية بلا مففرة الا اللمى بلا توبة # .

#### ٩ ــ ولكن احذر التهاون وتذكر الدينونة:

بعد أن تحدثنا البك طويلا با أخانا عن ﴿ براحم الله الواسعة › ومحبته للخطاة واستعداده لتبولهم بمها كانت خطاباهم ، فود أن نسر البك ملاحظة هامة :

اياك أن تفهم خطا مراحم الله الواسعة ١٠ اياك أن تطبع في مراحبه اكثر من الملازم وتقول أنه حب للبشر وشفوق ولن يعاتب أولاده ، لئلا نصبح نظرتك ومكرتك عن رحمة الله حائزا لك على النهاون ؛ ودائما للنبادى عن حياة النراضي والشر ، فكها أن الله رحوم فهو عادل إنفسيا وان كانت « مراحمه على كل اصباله » كما يقول داود النبي ( مز ه )؟ : ؟)، وإن يكون الله رحوما وليس عادلا ؛ فان هذا يتنافي مع كباله الالهي ،

ملنا قبلا اننا الآن في زمن الرحمة وغدا سنكون في زمن العدل ، وشتان بين طريقتي الله في معاملة البشر في الحالين !! فقد تجسد الرب الاله وأنى الى عالمنا وصنع نداء أبديا لبني البشر ، وسيأتي أيضا دغعــة ثانية في مجده ليدين الاحياء والاموات ويعطى كل واحد كنحو أعسماله . وني محيئه الاول « اخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس .. ووضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب » ( في ٢:٧و٨ ) . لم يكن دد يعرفه . أتى كراع يطلب الخروف الضال لكن في مجيئه الثاني سيأتي دبانا للارض كلها . سيأتي في مجده ومجد أبيه يحيط به ملائكته وقديسوه. - وف لا يكون في مغارة حقيرة ومزود للبهائم ، وسوف لا يكون محكما عليه كاحد الاثمة ، مصلوبا بين لصين ، بل سيأتي جالسا على منبر حكمه العادل . . مى مجيئه الاول كان لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته ، قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفىء . لكن حينما سيأتى في مجده سبأتي بصوت البوق والرعود وتساقط الكواكب وتزعزع قؤات السموات ، و تحلال العناصر محترقة بضجيج ، في مجيئه الاول كان طويل الروح ، سَانيا على الخطاة ، لا يدينهم وهو الديان ، حتى انه قال للزانية « ولا أنا 'دينك » ( يو ٨ : ١١ ) ، وقال لمن ساله أن يقول لاخيه أن يقاسمه الميراث ا با انسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما " ( لو ١٤:١٢ ) . احتمال الجدفين وسمع الشاتمين وسامحهم ، لكنه في المجيء الثاني سيأتي ديانا عادلا بعطى كل واحد حسب عمله . غي مجيئه الاول جاء ختنا (عربسا) ، خطبنا لذاته ، وقال لكل نفس في محبة ووداعة بلسان داود النبي « اسمعي يا ابنتي وانظرى والميلي اذنك وانسى شعبك وبيت أبيك ، غان الملك قد اشتهى حسنك ، ( مز ٥٠٠٠ او ١١) شبهنا بالعذاري اللائي ينتظرن العريس ، وقدم مي سبيل ذلك مهرا غاليا ... دمه الذكي الكريم . لكن في محيثه الثاني سيأتي كبلك غاز ، فاتح منتقم من قوم عصاة متمردين ، سبق أن أرسل لهم رسل خير وسفراء سالم ، لكنهم طردوا كل هؤلاء ولم يسمعوا لهم مل قتلوا من قتلوا واهلكوا من اهلكوا .. هذا هو المجيء الثاني ، مجيء الرب للدينونة ، يوم اعلان الحكم « تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صونه ، فيخرج الذين معلوا الصالحات الى قيامة الحياة ، والذين عملوا السيئات الى قيامة الدينونة » ( يو ٢٨٠٥ ) . مى ذلك اليوم لا يدرى ماذا يفعل فاعلوا الاثم « ملوك الارض و العظماء و الاغنياء رالامراء والاتوباء وكل عبد وكل حر اخفوا أنفسهم في المغاير وفي مسخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطى علينًا واخفينًا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف لانه قد جاء يوم غضيه العظيم ومن يستطيع الوقوف " (رؤ ٦:٥١-١٧ ) . لكن شكرا لله الذي أطال أناته علينا وأعطانا فرصة لنصنع أثمارا تليق بالتوبة ، ورفع الفأس في حنو عن أصل الشجرة ، وتركها هذه السنة أيضا ، فلنفتد الوقت لأن الايام شريرة ، ولتنتبه الى دواننا ، ونستيقظ من غفلتنا ، لان نهار حياتنا قد بدأ يميل . .

## فضائل يتمبزبها اليتائب

حياة التوبة عن حياة بييرة - لها طابعها الخلس ، ولها نشائلها التر تتبع من تلب التالب ونظير والمدة أن حياته ، وسعدار بما تكون التوبة ... ومن عهق التلب ، هكذا أيضا تكون هذه الفنسال قوية ووانسحة في حيا التائب وتصرفاته ، بحيث أذا لم ترجد فيه لا نستطيع أن تحكم عليه يأته ناك

### فما هي هذه الفضائل التي يتميز بها التائب؟ انها :

ا - انسماق النسب :

أنسحاق الأغمى وتفكر الفطايا أمران مثلاثهان في حياة التوبة 1 أن يه النسحاف خليلة م حياة التوبة 1 أن يه الاستحاب و أن كل للقمة أحيال بر حالا 1 و أن الاستحاق والنهي، ومسجد مو الأسمان الذي لا نشيخ خلياء أبو يديل بد عيال أماية كل حين 1 أي عمري على مراز على الأمالة الذي لا تشعم مو أي عمري أن خال الأمالة التوليد بين الان تذكرنا خطابانا بنساما لما أله و وأن نسونا خطابانا بنساما لما أله وأن نسونا خطابانا بنساما لما أله ، وأن نسونا خطابانا بنساما لما الله ، وأن نسونا خطابانا بنساما الله ، وأن نساما الله ، وأن اله ، وأن نساما الله ، وأن نساما الله ، وأن الله ، وأن الله ،

اتان في حياة القوية وتسخفا النفس يفكران خطاباتها ، أحدمها التحق في حياة التحق في حياة التحق في التحق في التحق في التحق في التحق في التحقيق التحقيق التحقيق في التحقيق التحقيق

الزين يفَعْيِهَا، ولا البر الجديد يخففها، يحدث هذا لصاحب النفس الحساسة والماطفة المرهفة والضمير اليقظ . بل انه كلما يمر به الزمن ، وتنفتح المامه آغاق جديدة في حياة القداسة ، تزداد خطاياه حينئذ بشاعة في عينيه ، ويشعر في نفسه بمرارة اكثر وندم أشد ... هذا الانسان صاحب النفس المنسحقة ، لا يسمح للبر الجديد أن يعطى خطاياه ويسلبه انسحاقه ، بل هو على العكس ببسط خطاياه على هذا البر الجديد نيغطيه ، او يضعها حائلًا بينه وبينه

طوباه ذلك القدس التائب الذي يجلس الى نفسه كل يوم . يذكر خطاياه ويبكت ذاته عليها ، ويعترف بها مرة اخرى امام الله ، ويبكى من أجلها قدامه ، طوباه أن تذكر خطاياه كلما مدحه الناس أو مدحه الشياطين أو مدحته نفسه. طوباه أن أتحد من أفعاله الجديدة أيضا مادة لانسحاق جديد ، شاعرا أن خطاياه ليست من اعمال زمن غابر قد مضى ٤ وانما هي متجددة كل يوم ٤ تحتاج في كل يوم الى توبة جديدة وندم جديد . . .

طوياه ذلك التالب النامي في النعمة ، الذي يفتش دائما في نفسه ويكثيف ضعفاتها ويعرضها أمام الله . طوباه لانه ليس فقط لم ينس خطاياه ، وانها على العكس - تتكشف أمامه كل يوم خطابا جديدة لم يكن يعرفها ، في ماضيه وفي حاضره . طوياه ذلك الانسان الذي يصلح موازينه الروحية ، ويزن نفسه من جديد فيجد نفسه أنه ما يزال ناقصا وني الموازين الى فوق. طوباه كلما تتكشف له غضيلة جديدة ، في وصية أو في سيرة قديس ، أنه لا يكتفى بتدريب نسبه عليها مستقبلا ، بل يقيس ايضا عليها ماضيه فيكتشف نقصا كان فيه ، عو لا يدري ٠٠٠

مفبوط هو ذلك القديس المبارك الذي يدرك أن انسحاق النفس ليس هو فضيلة للمبتدئين ، تلازمهم في الايام أو الشهور الأولى من حياتهم في التوبة ، ئم تفسح مجالا لفضائل اخرى كلما دخلوا في حياة الصلاة والتأمل والرؤى والثينوريات والدهش والاستعلانات! طوباه أن أخذ الاستحاق رغيقا له طوال غربته على الارض وعاش عهره في « حياة الانسحاق » . أن بولس الرسول ظل يذكر خطاياه - مع أنها عن جهل ، وبدائع غيرة مقدسة - حتى عد أن اختطف الى السهاء الثالثة ورأى أشياء لا ينطق بها . بعد سنوات طويلة في « آيات وعجائب وقوات » وفي « مناظر الرب واعلاناته » ، بعسود نبتول « أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا الآتي أضطهدت كنيسة الله » ١١ کو دا: ١٩ ...

٢ \_ الدموع:

الانسان التاثب دموعه حاضرة باستمرار . كلما يقف أمام الله يبكى ٤. وكلما يذكر خطاياه يبكى ، بل ان راى خطايا غيره يبكى ايضا . في وحدته ، نی ترابته ) فی مطانباته ) فی مزامیره ) وفی اهلایته احیاتا ، ، غی کال ذلك-نیومه بنسکیة ، ان داود النبی برینا آن دیومه ام تفارقه حتی شی رماده ( مز ۲ ) ) بل وفی طعابه ایضا « لقد اکلات الرماد مثل الخبز ) ومزجت، ترابی بالدموع ( در ۲۰۱)،

ليست هي ديوع الخوف ، وإنها هي ديوع الصحاسية ، دمــوع التدم والتسعور بالنقص . دويع محب شدي أنه المان جيهم أولزية ، ويمع أن الخطية غفرت ، الا إن القس الصحاسة لا تستطيع أن تتصور كعف وصال بها الحد أن غملت ذلك ، ويعصرها الخزى والندم فتكى ، • يستطيع الإسان الن يني تبل العمل العمل ، غان لم يحجبه غهــو ما يزال حرا باعكاته أن بريشته ولا يجله - أبا أن كان تد من العمل أو انتهى الاجر ، وإيست ابله لا إن يبين . • .. بكا العاجز الذي لا يستطيع أن يرد مبلا تد عل ؛ يمكن أن يعتقر ، أو يطلب الصنع ، أو يغطي الخطا بعمل آخر غاضل › أو يعالج التنالج السيئة أو . • . اللاء ولكن إلى يعتم غالك العمل من أن يعمل؛ تند عبل واتنهي الاجر . ووبينا تنظل يجيع الإبواب هكذا المام الانسان ›

كثيرة هي النموع التي سكبها القديسون • سيرهم ملأى بها • بعضها دبوع حب • وبعضها دبوع فرح • وبعضها مشاركة وجدانية • وبعضها دبوع توبة وعن هذه نتكلم • من اطلا الحساسية الجهيلة في حياة التسوية ما رواه القديس العظيم الآبا ببنوده عن نفسه . تال • عندا كنت صغيرا وجدت خيارة ملفاة على الأرض وقعت بن الجيالين • فالتعلقه واكلتها وكلما انكر هذه الحادثة أبكى ٤ حدث ذلك وهو طفل في العالم • ثم كبر وترهب • وأزداد في النمية جدا • وصار رجل مججزات • وخلف القديس العظيم أيا بقار للكبر في رعاية وابوة الاستيط • وصار شيخا في الفضيلة وأبا لكترين • ومع للكبر في رعاية وابوة الاستيط • وصار شيخا في الفضيلة وأبا لكترين • ومع للكبر في رعاية وابوة الاستيط • وصار شيخا في الفضيلة وأبا لكترين • ومع

#### ٢ \_ اتضاد المتكا الأخير:

"الانسان المسحق عى الداخل ، هو منسحق عى الخارج ايضا . لأن مساعر والداخلية لا بد أن تظهر في تصرفاته ، في داخله يعرف بيتبنا أنه خاطىء ونجس واتل من الذاس جبيعا . خطاباه مي نظره – نقيلة حدا ، انقسل من خطابا الناس كلهم معا لذلك فهو لا يعين اهدا ٤ بل كلما يرى خطيب لا التاسان ، يشتهي لو كانت خطاباه خنيفة هكذا وليست في بشاعتها التي يتسعر منها ضميره ، وأذ هو يدرك أنه أتل من الناس جبيعا ، تراه يتضد دانها المكنا الأفير بينهم شاعرا أنه لا يستحق أيضا هذا المنا الأخير ، لأنه لا يستحق الانكاء اطلاقا مع النساس ، أذ لو عرفوا حثيقته لنبسؤه من بينهم إلى استحق الانكاء اطلاقا مع النساس ، أذ لو عرفوا حثيقته لنبسؤه من بينهم إلى المناس ا لذلك اذا دمى الى اجتباع أو حتلة خاصة أو جلسة روحية لبعض من أولاد الله المبادكين ؟ بليس الدعوة وهو خجل من تفسى ؟ يتسوار في داخلة « من أنا حتى أجلس مع هؤلاد التدبيسين ؟! مبارك هو الرب الذى لم يكشف لم خطاباى، و إلا كتاو ابتحاشين لقياى ». ومخذا يدخل الاجتباع غلا يجلس في المتات الأولى بل ينزوى في مكان لا يطبع فيه احد ، وحج ذلك يشعر أنه يشوه جبال نلك المتات الأولى بن ينزوى في مكان لا يطبع فيه احد ، وحج ذلك يشعر أنه يشوه جبال نلك المتحدة الروحية بوجوده ، ويخيل اليه أنه نشساز أو شيء يشوبة فنسه تثلا « الساول إنها بين الانبياء !! » . . .

وان ذهب الى الكنيسة يعتريه تردد كبير قبل أن يدخل واخيرا يدخل في خوف كها يدخل السارق مسللا الى ببت ، ويقت في ركن غير ملحسوظ وهو يصلى قائلا « لا يحل غضبك يا رب على هذا المكان المتدس بسببى » وجم أنه لم يجلس في السفوف الأولى ، ولم يصل الى الجرأة التي تساعده على دخول المذبح ، ومع أنه لا يخطر على باله أن يقت على منبر أو يرفسع صوفه بلحن ، ألا أنه في متكله الأخير يظل خانفا لثلا يراه أحد ممارته التدامى، يشجهورا من روجود في الكنيسة ، ويهمس الواحد منهم في أذن أخيه « كيف يجرؤ هذا الشريران يدخل الى مهنا دًا» ...

هذا « المنكأ الأخير » محبه في كل مسكان وفي كل نصرف . فيثلا اذا تكلم الناس ، يصبحت هو كغير مستحق للتكلم . وان دعى لإبداء رايه او اتاه فكر بهذا ، يجبه هانت قرى من أعباته تاللا « كيف انكلم عن المسالحات وانا أسان مرير ؟ الصحت افضل » . وان اضطر للكلم ، يكون آخر المتكلمين وهو يحتج على ذاته بتوله « من أنا حتى أنكلم ؟ » > وتبدو معانى هذه العبارة وأضحة في حديثه وفي أسلوبه .. .

نى تصرفاته كلها ، يقسدم غيره على نفسسه ، ويبعد عن كل موقف فيه كرامة . ويصلى الكارمة لكل واحد ، يحترم الكل ، ويعامل الكار بتسوقير ، سواء في ذلك الصغير أو الكبير جاما ناسبه أخرم جيميا . . . يقول النفسه في ناتبد « كل هؤلاه سيدخلون ملكوت السسموات قبل ويتكون مرجبتهم اعلى بني . . . هذا لو وجدت بمستحقا أن اكون بمهم هنك » . حتى الخطائيحترمهم أيضًا ، لا يدنيهم بل يحتو طبهم شمنقا ، لأنه جرب الخطية وعرف شدتها وقسوتها ويشمر أن هؤلاء في خطيتهم انضل بنه لأنهم لم يتحدروا الى الدرك الكن أحدر اله في خطيته .

قد يقول الناس عن هذا الشخص انه متواضع ولكنه في الواقع لا بغعل للك حبا في فضيلة التواضع ، وانها شسعورا منه بعدم الاستحقاق . ولذلك أن أميله الناس أو تجاملوه ، قد لا يحس ذلك ، وأن أحس لا يضطرب في الداخل وانها بقول لنفسه العادل هو هذا التصرف وحسن ، وأنا لا استحق سوى هذا » ... ولذلك يحصل أيضا على فضطة الاهتبال لأن كل با يأنه بن ضهيتك أو أسابات يضعر في عبق تلبه أنه بسندق له ومسندق لأكثر بنه ويقول في تقسه \* هذا بن أجل خطاياى « . وعكذا لا يستةم من شيء ولا يقضب من أحد ، بل يهتف مع اللمن اليين « تحن بعدل جوزينا » . ودائيا يجلب الملابة ملى نفسه ، واتقا أن خطاياه هي السبب في كل شيء . . .

#### إ \_ الاتضاع:

هذا الانسان المسحق النفس ، الشاعر باستحقاقه لكل لوم، الذي يلوم نفسه باستمرار ، طبيعي ان يسلك باتضاع ، لا يستطيع ان ينتنخ في شيء او على احد . ولا يكلم احدا بسلطان . لا يمدح نفسه، ولا يتحدث عن اعمال حسنة له ، لأنه يعرف لنفسه اعمالا اخرى شنيعة ، ولا يرى من العدل أن بعطى الناس فكرة غير صحيحة عن نفسه ، بأن يظهر لهم ما هو حسن ويخفى با هو ردىء . . . كلما حورب بالتحدث عن نفسه ، وبأن يقص على الناس خبراته الروحية الجديدة ، وتعزيات النعمة له ، يقول « وهل استطيع أيضا ان اخبرهم عن باقى حياتى واظهر لهم نجاساتى كلها ؟! » . وكما أنه يرفض ان يمدح نفسه ، كذلك لا يقبل مدحا من أحد ، ولا يسعى الى ذلك . وفي ذلك بتول لنفسه « أن من كان مثلى خاطئًا لا يستحق مديحًا من أحد ، والا فهو برائي يظهر للناس بغير حقيقته » . . وهكذا أيضا لا يبرر ذاته في شيء . ولا يدافع عن نفسه في كل ما يوجه اليه ، مهما كان مظلوما . وأن حورب من الداخل يقول لنفسه « لماذا أحزن واحتج اذ نسب الى هذا الشر الذي لم اعمله ، بينها لم أحزن ولم أحتج عندما نسبت الى فضائل ليست في وأعمال حسنة لم أعملها ؟ وماذا يكون هذا الشر - ان عرف عنى - الى جوار الشرور الكثيرة التي اقترفتها في حياتي ؟ وان كنت في هذه المرة بالذات لم ارتكب هذه اخطية التي ينسبونها الى ، فقد ارتكبتها قبل ذلك مرات في حياتي ، فوصفى عاليس ظلما ولا تجنيا . حقا انني بعدل جوزيت » .

#### ه \_ الحرص:

ان الأسأن التأثب الذي جرب الخطية وعرف ضغطاتها وعنفها ، كما عرف الضغطاتها وعنفها ، كما عرف الضغة ارتباط وعجزه كليرا عن مقاويتها ، غراه بحرص كثيرا في سلوكه . . . بخالت جدا من السقوط ، نذلك يحترس من الصغائر التى بتعر أخيره ، وأنه لا تعتبر ولا ستط ، نللا تقوده الى الكبائر التى « كل تقسيلاها أديا» . . له حفى توبقه لا بشمعو أبدا باقه أكبر من الخطية ، بل علىالمكس بشمع أنه ضمعيف عن مقائلة اصغوطا ، لذلك يهوب من الخطية ومن كل طرقها . فلك يهوب .

لعل هذا الحرص الشديد كان أحد العوامل الأساسية التي جعلت قديسي النوبة المشهورين ، لا يعودون الى خطاياهم القديمة مرة أخرى بعد توبتهم .

#### ١ امتزاج فضائله جميما بروح التوبة :

الفضائل معروفة في اسبابها ومظاهرها و ولكن فضائل التوبة معيزة بروح فاعي ، تعتزج دائها بالانسسحاق والتسعور بعدم الاسستحقاق و و مثل النساء مقلق و و مثل السعوم ، كثيرون بصوبون ، اما الثانب فصومه من نوع خاص . هو المحل المستحق الطعام ، هو يعول لتفسه لحيانا و كثيرون فعلوا ايضا من الا يسمر انه لا يستحق الطعام ، هو يعول لتفسه لحيانا و كثيرون فعلوا المائل هذه ، و هو الآن في السجون ، لا يستعون بالحرية كما لا يجددون المطائم من و التا المنافر المستب واحد و هو الله المنافر منافرة المستب واحد و هو المنافرة منافرة المنافرة منافرة المنافرة منافرة المنافرة منافرة المنافرة منافرة المنافرة منافرة المنافرة المنافرة بالمنافرة المنافرة المنافرة منافرة منافرة المنافرة المنافرة المنافرة منافرة المنافرة منافرة المنافرة المنافرة منافرة المنافرة منافرة المنافرة منافرة المنافرة منافرة المنافرة المنافرة المنافرة منافرة المنافرة ال

وما قلناه عن الصوم ، نقول مثله ايضا عن الزهد والتجرد والدموع ، والصلة . . . اللغ .





#### هل التوبة مراحل يجتازها التأثب؟

ان كان بعض القديسين التائبين ... من امثال اوغسطينوس وبوسى الأسود قد تابوا بصورة فجالية وكابلة ، نتيجة بؤازرة النعبة لهم حسبما راى ... من حسن استعدادهم التلبي ، لكن الابر الشائح ان للتوبة مراحل يجنازها التاسد .....

- المرحلة الاولى وهى مرحلة الندم على الخطية على نحو ما ذكرنا
   ---ابقا .
- و يدخل التأثيب بعد ذلك في مرحلة المراع مع الخطية . . . ليس معنى لنند أن الشيطان لا يتربه ولا يحاريه ؛ بل أنه يحاول معه محاولات بائسة ، ربية له تذكارات الخطايا السالفة > ونصب له غذاها جديدة > ويحاول بكل ربيسة أن يربط هذا التأثيب بحياته السابقة . . . وعلى الثالب أن يكون يتقال حيل البيس في هذه المرحلة > ويلعي بذاته في الاوساط الطاهرة > ويربط نفسه حيل ، . . هذه لل علي من جهته له حيل للخطية > وأن كان يتأكي بنفسه عنهها . . . هذه المرحلة هي الرسول بولس يتوله \* (الجسد يشتهي شد الروح) لل رزرج بشتهي شد الجسد . وهذان يتلوم كلاهها إلاكم ? .
- ♦ أن ثبت التائب في المرحلة السابقة ، ينتقل الى مرحلة جديدة ، وهي النصار على الخطية عطيا . . . ونفي بذلك انتناء فكريا بخطأ الخطية وكل رسائلها والطرق المؤودية اليها . . . وهذه الخطوة نصر له على الخطيسة ولا شيئة ولا لا المثل المثلث ولا المثلث ولا شيئة ولا لا المثلث ولا المثلث ولا
- لكن ليس معنى الانتناع المعلى خطأ الخطية وقبحها وتناتجها السيئة، أن الانسان تخلص منها كلية ونهائيا ... تد يكون هناك ثبة صراع في داخله لركها بن القلب ، حيث تربض كل الشهوات الخاطئة التي استعبد لها فترة وسيح ، ويحتاج الثانية في هذه المرحلة الى جهاد من نوع خاص وتداريب روحية يدرب ذاته عليها بارشاد الأب الروحي .

☼ كل هذا لا يعنى بالشرورة أن هذا الانسان التاثب تد وصل في جهاده الى كبال التوبة . . . . كبال التوبة هى كراهبة الخطية والتنافر ممها ، وهو ما يجبر عنه معلينا بولس « كونوا كارمين الشر » أن كراهية الشر طقاليا ، وتنافر الإنسان ممه ، وعدم الإنجذاب اليه ، هو كبال التوبة . . .

## ٢ — الحياة مع الله تنسم بالفرح ، وحياة التوبة ندم وحزن على الخطية ٠٠٠ كيف يتلازمانفي حياة التائب ؟

لا تناتش بين الفرح والحزن في حياة التاثب . . انه يحزن في رجاء ، وفي نفس الوقت يفرح برجوعه الني الله . . ان الرجاء نضيلة مسيحية كبرى الى جانب الإيمان والحية ( ا كو ١٣ : ١٣ ) . ومغروض أن حزن التائب ونعمه على خطاياه المسالفة يعترجان بالرجاء . ومن شأن الرجاء أنه ينشىء فرحا وسلاما وهدوء ا

وغضلا عن ذلك غان الفرح الذي يغمر قلب التائب الفادم ، يأتيه نتيجة احساسه أنه قد وصل الى الله نملا . . . الله الذي كشف له ذاته ، ويكسم بروحه على خطاياه ، و اتار المهه طريق الحياة الحقيقي . .

واذيترا كلمات التديس بولس الرسول ... الذى كان تبلا مجدما ومضطهدا ومفتريا « كلما كثرت الخطية أزدادت النمية جدا » ﴾ بنوب قلبه داخله لمام محبة الله وضناته ، وكيف أنه تابل شروره باحسانات وانعامات ... وهكذا يتبلىء عيناه بدموع فزيرة ، لكنها في هذه الحالة دموع تجمع بين الاسحاق من حب الله ، والنحر بذلاصه العجيب ...



## أمنِ لله للت إلبين

#### ١ - دأود النبي والملك (٢ صم ١١ ، ١٢) :

وقعت عينا داود الملك على امراة تستحم ، غيا لبنت الخطية أن أسكرته نم يعد يتارجها ، غاستعبدته بلا شنقة واستطنته في اثل الجريمة الشنيعة، خطية الزنى والقتل ، فتحلت مراحم الله العجيبة ، وارسلت نائان النبي بنيا داود قاستيقظ داود واعترف بخطيئته في انتضاع وانسحاق ، قتبل الله نربته الصادقة بالصفح والغفران . واعلن ذلك نائان النبي ايضا بقوله « الرب ننظ مثلك خطيتك لا نفوت» ، ومع كل ذلك بكيداود كثيرا على هذه الخطية، وكان يبل فراشه باللموع ويصرخ قائلا « خطيلي المهى في كل حين » . هكذا بد داود وكان صادقا في توبته ، ولحب الله داود وتبله . . .

#### القديس موسى الأسود ( القرن الرابع ) :

بدا حياته قاتلاً ولصا بل رئيس عصابة لصوص ، وختمها قديسا عظيما ناسكا ، على مرشدا قربوات من القديسين وطالبي الرب ... شاء الرب الاله الناسكا ، على مرشدا قربوات من القديسين وطالبي الرب ... شاء الرب الاله عنها ناسكان الذين كانو ايتمتونه – وجد ننسه وجها لوجها المرهام ميان مرب دون الدين الذين كانو ايتمتونه – وجد ننسه وجها لوجها الم شيئتم لكلمات لشبخ ، عزم على النوية ، وقرر البقاء في الربية (قبيهت بوادى النظرون) لأستاق الى حياة الرهبة ، تقدم الى مرشده المتس إسميذوروس واعترف راشناق الى حياة الرهبة ، تقدم الى مرشده المتس إسميذوروس واعترف بخطابا ه. بدأ حياة الايم والشرور ، نقان مرشده كثيرا ما يضمحه بان يخفف بعوض ما عانه في حياة الايم والشرور ، نقان مرشده كثيرا ما يضمحه بان يخفف حيث في البرية كلهرون نبيا بعد ، وكان ذائع حيث في البرية كلها ، وما زال جسده برشده في تابوت .

#### ٢ - القديس اوغسطينوس ( ٢٥٤ - ٢٠٤ م) :

من أعظم معلمي الكنيسة شرقا وغربا . وهو الكاتب والمؤلف والغيلسوفة . الكبير . وهو ايضا الاسقف والقديس ، الذي فاقت توبته آثامه السالفة ، وقداسته جهلات شبابه . كانت أبه بن المسيعياتالتقيات جدا . لتنته امسول المسيعية والحياة الروحية في مهده . لكن ما كاند ينهى دروسه الاعدادية على المرب المسيعة والحياة الروحية في مهده . لكن ما كاند ينهى دروسه الاعدادية على الروى المسيقة وتشبين عن عناسه و طبيع . من كانت ترايته لكتب فلاسفة وشعراء الوقية قائد على ما ينفى . . . وبن تهم الحرية العراف الشديدا وتبرغ بعنف في حياة الشيوة و الزنى > حتى الله بعد تويته تال من نفسه في كتاب اعترافاته « لقد تكت أخول بن عدم غمل الشر بوقاحة خالية بن الحياء » . . . لكن الابر التنتية لم تهاو أرافخت تسمى خلك ولدها من يكان الى مكانة المؤاد المساهدة عني بن يكان الى مكانة المهارت المساهدة عني مردة الدورة على المساهدة عني مردة الدورة المساهدة عني مردة الدورة » . . . لكن الما المادة المساهدة عني الم يكان المادة المساهدة عني مردة قال لها « قتى با لمراة أنه لا يمكن أن يطلك ابن هذه الدورة » .

عرف طريق الرب في سن الثائثة والثلاثين وبدا حياة التوبة والدموع. .

تونيت والدته بعد أن فرحت بتوية شرة بطنها ... أيا هو فيساع اسلاكه ووزع فنها على الفقراء وترهب وبدا حياة النسك والصلاة واقدرس والتاليف وخدية الله والكنيسة . رسم قسا فاسقا على احدى بدن شهال الريقيا ، وصال اعظم فلاصفة المسجية وبن اشهو مفسرى الكتاب المقدس . كما جاهد في سبيل الفقاع عن الايمان والرد على الهراطنة وكان حجة للمقيدة في عصره . وما زائد تجه العديدة بين إدينا حتى الآن ، ولمل الشهرها كتاب «الإعترافات» لذى ما زلنا نقرا في صدره عبارته الخيلاة « القر خافقنا لك يا الله ، وقاوينا سنظل طّقة حتى ترناح فيك » . . .

#### ٤ -- القديسة باثيسة (الترن الرابع):

ولدت في يتوف بن أبوين غنيين نقيين ، نسجت على بنوالهما في حياة التقوي المحل من أبوين غنيين نقيين ، نسجت على بنوالهما في حياة بنه هذا السبيل حتى نفذ . احدال عليها قدم لردياء والمسالون ، وظلت تنقي بالها بخبرها السبيل حتى الخطية . سبح دولت بينها الى ماخور للفساد ، استقبلت غيه كل راغب في الخطية . سبح بخبرها شيوة الرهبان في برية شبهيت فحزنوا جدا > وكلوا القديس يوحنا التصبير أن يتصدها ليخلص نفسها بن الهوة المني ردت غيها . غيا أن راعا مناصد أن يتصدها ليخلص نفسها بن الهوة المني ردت غيها . غيا أن راعا غارت مدا الإلا السنية بالسبية ، واتبت هذا الإلا الروية ؛ كا غارت مدا الإلى الكال المناسبة بالمناسبة بن المناسبة بنا الإلى المناسبة بنا المناسبة بنا الله وجبات بناها أن المناسبة بنائلة له « ما أن كرية ؟ الجابها « نمي ملك ولية ؟ الجابها « نمية ولكن ليس غي هذا الكان » . مقالت له « خذني الى حيث نشاء » مقال لها « تدني المناسبة به مقال لها عناس المناسبة عناس الوحت على المناسبة عناس الوحت على المناسبة عناس المناسبة عناسة ويسلى عن نسطة على المناسبة عناسة ويسلى عن نسطة على المناسبة عناسة ويسلى غي نسطة على المناسبة عناسة ويسلى غي نسطة على المناسبة بالمناسبة المناسبة عناسة ويناسبة ويسلى غي نسطة على المناسبة عناسبة عناسبة

حالمين نفسها . اقترب منها غوجدها قد غارقت الحياة . غالتى ذاته على الرف وصلى الى الله طويلا لكن يعرفه بالها ؛ خصوصا وإن الحياة لم تبتد سبا لقتم بأن المساعة القي بالتم بأن الرفية المساعة . وينا هو بصلى سمع صوبا قالالا ( ان ويتبا من بصلى منع من القلالا ( ان ويتبا من مناسلة على المناسبة التى تابع عنها لكثر من الذين تابوا منذ سنين كثيرة ؛ رام يظهورا حرارة ويتبه مناها » . ويحد با وارى جسدها التراب بضى عاظم شبوخ البرية بها جرى فهجدوا الله . والكنيسة القبطية تعيد بتذكار نيادتها أن الثاني من شمع مسرى .

#### القديسة مريم المصرية (النصف الأول من القرن الخامس):

خرجت من بيت أبيها وتصدت الاسكندرية في سن الثانية عشرة من عمرها لكن تحيا في ظك الميئة الصاخبة حياة الاثم والفجور استمرت سبع عشرة سنتبرغ في حياة الخطية ؟ استطت خلالها شبابا كثيرين باغراءاتها . . . وذات يوم أيصرت سفينة مزدحمة بالمسافرين الى الشام ؟ ولكي يعيد ركابها بدر الصليب في أورشليم ، فوجدتها فرصة ساتحة لأشباغ شهوتها الدنسة .

وفى أورشليم حاولت الدخول الى الكنيسة كها يدخل سائر المسيعين لنبرك من خشبة الصليب المقدسة غشمرت أن يدا غير منظورة تمنعها من الدخول وتقصيها ، كررت هذه المحاولة دون جدوى ... تخشعت نفسسها فنفنت تتأمل قبع سيرتها ... بكت امام أيقونة للعفراء ، وقطعت عهدا المها الله بنور بقية حياتها لعبادته في البرية ، أن سمح لها بالدخول والتبرك من الصليب القدس ، وقعلاتم لها ما ارادته ،

انصرفت به تلك الكنيسة وقصدت كنيسة أخرى ، حيث اعترفت على كوفيه وتزودت بالأسرال المقدسة ثم انطلقت الى برية الاردن ولها من العمر نسع وعشرون سنة . . . عاشت هذه القديسة التائية في تلك البرية سبعا وأربيين سنة ، في عبادات شماقة وفسك زائد ، بقائلة الشسيطان الذى كان بحاربها بانعالها القديمة . . . وقد سلكت غى سيرة السواح ، واعطاها الله رح تبوءة ومجوفة الفيب . ولم تر خلال تلك الفترة انسانا حتى النتي بها في تخر سنة من عبرها الأبها زوسيها القدس الذى وقف على سيرتها ودونها لله . وناولها من الاسرار القدسة قبل وغانها .

#### ٦ - الشماس حبيب فرج ( + سنة ١٩٤١) :

وهذا انسان عرفناه عن قرب ، وكان يخدم في صفوف مدارس الاحد . بنا حياته بعيدا عن الله ، وانساق اليه ننسا بارة نقية ، دون بخط يده في مفكرته الخاصة تاريخ وساعة نياحته !! بدا حياته شابا عنيدا بنصرفا عن الدين شك في ذلك شان اي شاب بين عاشوا في العالم ولعالم . . . ظل أحسد الشباب يلح عليه أن يحضر درس الكتاب بكنيسة الانبا أنطونيوس بشبرا ، ولكنه كان يرفض في أصرار ، وأخيرا قبل الذهاب على الا يفتقده أحد ، فيما بعد أذا لم يرد المواطبة على الاجتماع ،

تأثر بالكلمات التي سممها غي الكنيسة وراى غي الليل رؤيا عجيبة : السيدة المغراء وقد الحصفته التي المجديم ، وراى من بعه يتلوون ويسكون غائزوعت نفسه وطلب أن يخرج من ذلك الكان سريما ، ثم الحصفته التي النودوس ، وهناك راى الآباء الابرار بغيرين ، ويدالت العفرات تعربة بمم ، هذا ابراهيم ، وهذا داود النبي . . . وهذا الآباء النوليوس . . . الخ . راى هؤلاء المتديسين جالسين على كراسي نورانية عجيبة ولاحظ أن احد هسفه الكراس على غلامات ، على الكراسي شاغرا وين الذي ترك كرسيه هئذا . . وكرسي من هذا ؟! » . اجابته العفراء « الا تعرف كرسي من هذا ؟! » . اجابته العفراء « الا تعرف كرسي من هذا ؟! » . اجابته العفراء « الا تعرف كرسي من هذا ؟! » . اجابته العفراء « الا تعرف كرسي من هذا ؟! نه ذا هو كرسيك أن أت تبعت يسوع . . » .

انتهت الرؤيا واستيقظ من نومه اكثر ما يكون حيا واشستياقا واضطراما لهذا الكرسى الذي ينتظره ، وظل طوال حياته القصيم يصلى من اجل الوصول اليه من بدا مياة التربية والجهاد الروحي العنيف ، التحق بعد ندرة بوظيفة غي وزارة الاسخال بطريقة بمجرية ، وظل بها حتى انتقل الى السماء ، وقد نجد الله غيه بحياة متدسة تقوية ، واظهر بغ بعض الآيات. كان يساعد أحيانا نور يحيط به وهو يصلى بمغرده في غرنته الخاصة ، وكانت بداه البسوطان الى اعلا تريان تكاميا شموع موقدة . . . والخسيرا رئد وانتمم إلى آباله وهو في سن السابعة والعشرين .



#### ١ - مار اغرام السرياني :

تمالوا با احياتى ، هلموا با ابائى واخونى . يا رعيه الآب المختارة ، يا جند السبح الموسومين ، تعالوا اسمعوا قولا يخلص نفوسكم . هلم نتجر ما دام الموسم تأتما ، تعالوا انجد حياة ابدية . هلم نبناع خلاسا لنفوسنا، الملاوا اعينكم دجوعا ، فللوت تنفتح اعين ذهنكم . تعالوا جميعا : اغنيام وقتراء ، وقساء معرؤوسين ، مسيوخا وشبابا ، بنين وبنات . . كل من يويد أن بنجو من العذاب الدهرى ، ويرث الملك الأبدى . . .

لنتضرع مع داود النبى قائلين « اكتسف عن عينى غائليل عجـــائب من شريعتك » ؛ « اثر عينى لثلا اتام الى الوغاة » ؛ ولتهت كما هتف الأعمى « يا ابن الله ارحبنى » . غان منعنا قوم وانتهرونا حتى نصبت ؛ غائضرخ نعن اكثر ولا نضجر من الصراخ الى ان يفتح يسوع لــ المعطى النور لــ اعين لنوينا . تتدموا الى المســيح ؛ اقتــربوا منه واستضياؤا غلا تضـــزى وجوعكم . . . .

لنتب يا اخوتي ما دام لنا وقت ، فقد سمعتم قول المسيح « انه يصح فرح في السماء بخاطيء واحد ينوب » ام ايها الخاطيء لم تتواني ، لم تياس ان كان يصبر فرح في السماء اذا ثبت ، فمون تخاف ؟ ان الملاكة يسرون وانت تواني ! سيد الملاكة هو الكارز بالثوبة وانت نهرب ؟ الثالوث الطاهر المسجود له يستدعك وانت تنهد م . . !

نى تلك الساعة كل احديثال حسب عبله . كل واحد يحبل حبله ، وكل واحد يحسد با زرع . كلنا نقف عراة قدام عرش المسيع ، وكل يجب عن نشعه . . . في تلك الساعة لا يستطيع احد أن يغيث احدا . لا إخ إلماء ، في تلك الساعة كل يستطيع أحد أن يغيث احدا . لا إخ إلماء ، ولا والدون أبنامه ، ولا أصدقاء خلاتهم ، ولا إصريقة . .

لم لا نستمد ولدينا وقت ؟ لم نتهاون بالكتب القدسة وبكلمات المسيح؟ أو نظنون أن أقواله وإقوال قديسهد لا تدينا في ذلك اليوم أن لم تحفظها ونعمل بها ؟ ٥ - ٥ تد سمنم ما يتوله الرب النلاميذ الذي يسمع نكم يسمع منى ومن بالفاكم بخالفني . وفي موضح خطر يقول من بخالفني ولا يسمح اتوالى اتا لا ادينه ، لكن له من يدينه ، التول الذي تلته ذاك يدينه في اليوم الاخير . «

طوبى للذين عطشوا وجاعوا ناتهم هناك سيشبعون ؛ وويل للشباعي ناتهم هناك بجوعون ويعطشون ، طوبى لن انتتروا ويكوا ناتهم هنساك بضحكون ويعزون ؛ وويل للذين يضحكون الآن غاتهم هناك سينوحهن ويبكون بلا غتور . . طوبی للذین رحبوا ، غانهم هناك سيرحبون ، وويل لن لا رحبة لعد . . .

الذى انحدر من حضن الآب ، وصار لنا طريقا للخلاص يعلمنا التسوية بموته الآلهي قائلا : (ما حشن لابع والرا بل خطاة الى التوبة » وأيضا لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى » . غان كنت أنا الذى اتول هذه الابتحاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى » . غان كنت أنا الذى اتول هذه الابتحاء أو ان كان الرب نصب يقولها غلم تعلون بحياتك علىادة تتوانى عن جراحاتك المكتوبة ؟ من تحقك ؟ ! من الطبيب ؟ أنه ليس غلباء ؛ ولا عديم التحنن والرحمة . أنه لا يستحمل دواء غير متبول وكاديا عالم يتعلق من المرابع بلا هوف » . من الجلك من حضن الآب ، من الجلك تجسد لنتقدم اليه بلا هوف » . من الجلك تجسد لنتقدم اليه بلا هوف » . من الجلك تجسد لنتقدم اليه بلا هوف » . من الجلك تحميد تتقدم اليه بلا هوف » . من الجلك على تقدم والراب بسوولة ، اطرح عنك قتل الخطابا ، غدم تضم عا . ضع الخطاب الدوم و النفو ! لا من الطبيب السماوى الصسالح بشسفى المجاون المسالح بشسفى المجاون يقتل ابها الجبيب غى اية ساعة يأمر الطبيب السماوى المسالح يشم عا ، العبوان عن ينتو بهذا وابته و اطلب الميك ان تنقدم وتحرص ان نبرا ؛ عائم المداوى عالمداوى عالمداوى عالمها وي المداوى المسالح بالمداوى الفسالح بالمداوى المسالح بين منه المداوى المسالح بالمداوى المسالح بالمداوى المسالح بالمداوى المسالح بين منها المها المداوى المسالح بالمداوى المسالح بين منها المها المداوى المسالح بالمداوى المسالح بين المها كما المداوى المسالح بالمداوى المسالح بين المداوى المسالح بالمداوى المسالح بين منها المداوى المسالح بالمداوى المسالح بالمداوى المداوى المسالح بالمداوى المسالح بشعر من المداوى المسالح بالمداوى المداوى المسالح بالمداوى المداوى المسالح بالمداوى المداوى ال

الى متى أيها الصديق تخدم الجسدانيات الحايلة الموت وتتعبد لها ؟ والى متى أيها الصديق تخدم الجسدانيات الحايلة الموت وتتعبد لها ؟ والى وطهر نفسك بمضورتى قتصيك وطهر نفسك مع جسيك ، تتم إلى الخلص بنوية حارة ، . حد عن العقرب الذي عرفت الدقته . اهرب بحرص من الحية التى اختبر صباء ، اهرب مبعدم الحجر رجله مرتبن غبو اعبى واحمق لا يبعدم ما يجب أن يبوب منه . اتظر الى نينوى المنعمة بالرذالل ، كنف اجر الله بسرعة ديارها وستوطها ، لنها عابن المنتمين لابسين بمسوحا ، وقى الرجاد والجوع والمسدم و النوى والمادوع مرتمدين ، قراف ورحم وخلص، أشقق وتعطف وحل بصلاحه القبية النبية وعدم مينا ، احتجل أن يكون ناديا اغضل من أن يظهر قاسيا . .

#### ٢ \_ مار يوحنا سابا (الشيخ الروحاني):

ايتها الرحمة الفائقة ، بما أوفرك ؟ ! يا من أعطيت لنا نحن الموتر بالخطايا رحما بقدسا الذي هو التوبة ، يلد بنين جددا من عنقاء ، خاطيار من الجاسى، منيزين من مظلمين ، من لا يعجب من رحيتك يا ربنا ، ومن لا يعتوني لنعمتك ، يا من التبت الى الميلاد لقلقا من بطن النوبة على شبهك كشبه مربم والدتك. السبح لك يا أيا الكل ، يا من اعطيتنا أيا جديدة بالمياد الحديد ، وأن كنا بمبوننا قد تنجسنا بكل نتن لكنها تجلى وتعلم وتحسن ، وتعمل تحت الحرابها . بقل المربة ، أولك الذين ولدوا بنها حتى يصلوا الى عندك حدوسن وأحياء . شيرة تضييها الثوبة في ساعة والمدة. النه القرائي الذي عـلاه النه الثوبة التي تحل النها الثوبة التي تحل الزياة تبديل المورائي الذي عـلاه الصدا . أنها لدين المنظور الى البرية تجنيب اميل الملاكة ( الرهبنـــة ) والمشيؤول الذين احتقورها تركتهم فنزلوا الى الجحيم السفل . مى تدخل حذاع الزائيات وتجنيب النهارها سم الموت وترس شحيم الموادة بلورسنا المسيح . . . مى المنظور المناه الموت ودنيا من احضاتها شستت الموت لنظ الشورة المناه الموت ودنيا من احضاتها شستت الموت ونخية من جونه - مى نمل تعرق الزوان ؟ وجهة تربى الزروع المتحسة.. لنها الذي لا يحبك إليها التعبو الوسالوها تنهم منى المناه الذي لا يحبك إليها التوبة با حاملة جميع التطويعات الا الشيطان » لاتك غنيت غنياه أن المناه واضعت غنيات غنيا المنان وتع بين يديك على موسيطة وصلة ورسية المنالة ؛ وما من انسان وعلى وقو بين اسنالة ، لا ونشرين اسنالة وخطاسية ، وما من انسان اصطلاه وانت بعيدة ودعاك ؟ الا ونشرية المناه المنته ، وخطاسة ، من اجل هذا هو ( الشيطان ) ودعات المناك بالاكتر المنته .

ليس من تمسك برجاتك ونزل الى الجحيم ، ولا من صعد الى السسهاء بدونك ، هن يرى الله يغيل ؟! بن نبسك برجائك ووتع ني يد السيطان ؟! من تنظير لمن توكين انت الله غسلت ؟ من الذى سنى زرعه من مطرك ولم بحصد بغة أثبار القرح ؟ وبن صبغ وجهه كل ساعة بنظرائك وأم يعمر الله مم نشبه ؟ من انخذك شغيمة ولم تنتجى الماله أبواب خزائن الله ؟ انت خلصت داود من الخطية . . . مندر الحكم على اهل نينوى بالهلاك ولكنك تجبرت وتشت وخلصتهم .

مباركة أنت يا لم الفغران ( النوبة ) يا من اعطانا ابنك الآب المهاوء رحمة . لا يفضيك اذا طلبت اليه ، لأنه اعطاك ان تكونى شفيعة للخطاة . لا يفلق بابه ان سالته ، فقد سلم لك مفاتيح الملكوت . .

#### <u>صتلاة للتوبّة</u> للقِد*لي*س الأنباري**ثنوده**

يس الانو يحوره رئيس المتوحدين

اللهم اغفر لى أمّا الخاطىء لألى لا استطيع أن أرفع عينى اليك لأنى أخزى من اجل كثرة آثامي . . اللهم لا تحسب على آثامي بل اصنع معى رحمــة في ملكوتك . الهم اني انضرع اليك واسالك من أجل نفسي وجسدي البائسين . اعطني ان اصنع ارادتك ، ولنرشدني رحمتك . ايها الرب الإله اغفر لي خطایای واستر علی آثامی ، نجنی من غضبك ورجزك . ماذا أقول حين مثولي بين يديك ،وبما انزكى حين تحاكمني ؟ يا يسوع المسيح دبرني واسترنى من أهوال أمواج لجة الشبيطان . ضغ سلامك وأسمك القدوس على أيها الرب الساكن في السموات ، لتدركني رحمتك وتسترنى . لا تسلمني بيد العدو . اني القيت كل اهتمامي عليك أيها المسبح ابن الله فلا تتركني عــُك . اذا لملت الى الشر لا تتركني ولا تدعني اسير حسب شهواتي الرديئة . لا تدع تبكيني ليوم دينونتك العظيم . لا تقض على كاستحقاق خطاياى ، أستر غضيدة عربي المام منبرك المرهوب ، طهرني كي لا يوجد دنس في نفسي بين يديك . أيها الآله محب البشر ، حصن نفسى بدمك الكريم . اللهم أضبط أهواء الخطية التي في بخومك ، وايتظنى من سنة الغفلة التي تنتج من نبع الخطية الردىء ، واحفظني من الضلالة والزلق بشفتي . اجعل ملاكمك الطاهر طاردا عنى كل تجديفات الخطية . اهلني لأن يجد روحك هيكلا ني . هب لي أن تسبحك نفسي وروحي كل أيام حياتي . اللهم استجب لي ككثرة رحمتك ، واقبل منى صلاتي وابتهالي بين يديك . نجني لكي لا اخطىء اليك ، واعطني سبيلا أن أصنع مشيئتك . لا تنزع نعمتك منى و تبعدني من معونتك . احفظني لك هيكلا مقدسا . طهر قلبي ولساني وجميع حواسي . انتزع منى القلب الحجري وانعم على بقلب منسحق لأتضرع امامك . لا ترغضني بما أنك دعوتني لأني عاجز جدا لأجل خطاياى . ارحبني يا من له سلطان الرحمة . اجعلني مستحقا أن اباركك كل الاوقات الى النفس الاخير . ثبت كلمانك المندسة في تلبي ونفسى ، نجني من جميع نخاخ الشرير . دبر سيرتي كما يرضيك . ترايف على واسمع صراخي. استجب لتضرعي واقبل صلاتي ، لا تبعد صلاتي منك ولا رحمتك عني . فلتدخل صلاتي المالك . انصت لصوتي وليدخل اليك صراخي . لتستقم صلاتي المالك كرائحة بخور طيبة بين يديك . لا تحاكم عبدك فانه لا يتزكى أمامك أحد . فان لك الملك والقوة والمجد الى الأبد آمين .

### <u>مستئلاة</u> لتقريرالعسدم على محيب إة مع الله

أيها الآب القدوس الذي لا تشاء أن يهلك أحد ، بل أن يقبل الجميع الى النوبة ، اشكرك لأنك الطلت انسانك على ، واحتبلتني في شروري الكثيرة ، وأنبت بي الى هذه المساعة . . . كم مرة عاهدتك يا الهي أن أحيا في طاعتك ، رلا أهين جلالك الاقدس ، ومع ذلك كسرت هذا التعهد وحدت عن وصاياك... ابها الاله الرحوم يا من اعلنت عظم محبتك للخطاة في شخص ابنك يسوع لمسبح ربنا ، هبني نعمة أن أرضيك وأحيا في طاعتك إلى النهاية . . . قوني با الهي فأذا ضعيف أمام أعدائي الكثيرين المحيطين بي . . أنت تعلم يا ربي كل نبيء ، أنت تعلم أنى أحبك ، وأن كان حبى ضعيفًا . . لا سلام يا الهي بعيدًا منك ، ولا راحة الا في الحياة معك ، ولا أمان ولا دوام لشيء مما في العالم، مَهِذُه كَلَهَا تَزُولَ . . . لكن مِبارك انت أيها الآله الامين في محبتك ، الذي لَيس وطباشة افكارى ، استودع نفسى لنعمتك القادرة ان تخلص الى النمام الذين بنندمون اليك ... أسلم نفسي بين يديك وانقا بحمايتك لي ، مؤمنا بأنك قادر أن نحفظ وديعتى الى ذلك اليوم . اختم يا الهي على تعهدى هذا بالبركة ، واحفظني بلا دنس ولا عثرة في يسوم ظهورك ، ولك كل مجدد من الآن والي الأند آمين .



# الاعتراف

« وكان كثيرون من الذين آمنـــوا ياتون مقرين ومخبرين بانعالهم » (أع ١٨:١٩ )

- + اهمية الاعتراف وبركاته .
   + عناصر الاعتراف الثلاثة .
  - + ارشادات عاسة .
- + صلوات قبل وبعد الاعتراف.

## أهَميَّة الإعتَرافٍ وَبَرَكَاتُهُ

والآن بعد أن تحدثنا عن حياة التوبة ومقوماتها وبركاتها وممارسستها ، نأتى الى الخطوة العملية الأولى لها وهى الاعتراف .

لسر الاعتراف بركات جزيلة واهبية بالغة في تقويم النفس وبنيان الحياة الروحية ، وبن ثم ثقد حرصت الكنيسة المقدسة على ممارسته بعقه وامائة منذ العصر الرسولي ( اع ۱۹ ت ۱۸ ) ، ففضلا عن الاستبد والاداة الكنيسة في آلكناب المقدس التي توجب ممارسته ، فقد ورد ذكر ممارسة الكنيسة له في كتابات آباء الكنيسة التعديسين الأوائل من لمثال القديسين ديوناسيوس في كتابات آباء الكنيسة المتديسين الاوائل من لمثال القديسين ديوناسيوس الأربائي من والتي الدومائي تلميذ الرسل ، واريناوس وانتاسيوس الدسول ، وباسيليوس الكبر ويوهنا ذهبي الثم. كما تحدث عنه إنشا مشاهر علمائه من المثال ترتاباتوس واريجانوس .

وليست جهيننا ونحن نشاول هذا الموضوع ، أن نثبت سر الاعتراف من الناحية المقديدة ، فليس هذا في دائرة بحثنا لكننا نتحدث عنه فقط من الناحية الروحية ، من جهة نفعه للمؤمنين ، وكيفية ممارسته للتمتع ببركاته .

واذا كانت الكنيسة في عصورها الأولى الزاهرة ــ تلك العصور التي كان الإبيان فيها حارا ، والحياة هيئة بسيطة خالية من التمتيد الذي نلهسه الآن ونحيا فيه ــ فتد حرصت على مهارسة الاعتراف من أجل نفعهالجزيل ، فكم يكون الاحتياج اليه الآن في هذا العصر الذي تعقوت فيه الحياة ، وتشابكت سعرة مزعجة ، ويردت جعبة الكثيرين من كثرة الائم !!

وحينها نقول أن لسر الاعتراف بركات جزيلة وأههية بالغة ، فلسنا نتحد شغطريا، فكل الذين بمارسونه بالهانة ودقة ، يعرفون قدر هذا الكلام وصحته.

اتفا جميما نلمس فوائد الاعتراف وآثاره العميقة والبعيدة المدى في حياتفا: نفسيا وروحيا واجتماعيا ، وحتى جسسديا ٠٠٠

#### ا - من الناهية النفسية :

أن الطبيعة البشرية نفسها تعلينا ذلك ، غلانفس يطبيعتها بتسعر بحابتها الى الشعاد به ورتباع إلى ذلك ، والقميع الشعاد بالمقاد المقاد المقا

مكذا عنى وسط مالنا الماىء بالشاكل التى لا حصر لها فى كنها وتوهها، نجد فى الاعتراف حلا على لسان آباء اعترافنا ، تلك الشكلات التى ترسب مى النفس ، وتترك نهيا مقدا ، يكون لها أسوا النتائج وابعد الآثار فى حياة المبرد ، فيغدوا اغارا من المجتبع ، غير متوافق ولا منسجم ممه ، وقد تنزايد هذه المقد النفسية تعقيدا ينتج عنه الراض عضوية غابضة وخطسية ، وانهستريا فى بعض صورها قد تنسبب عن أبنال هذه الحسالات ، كما قد نصل المسالة الى حد الانتحار للنخلس من الحياة ، ابها الانسان الذي يتبنع بسلالة صحته القسية ، فقه ينسجم مع المجتبع وينتيف معه ، فيدو مرحا سعيدا في حياته ، وقبيلا على عبله في نشاط ،

#### ٢ – من الناحية الروحيــة:

(1) نثال بالاعتراف ما لا نستطيع أن نثاله بدوله ؛ حتى لو تسدينا كل أسال وصالنا ... نثال به ـ في المسيح ـ صفحا عن زلاتنا أو النان وصلمنا كل وصالنا ... نثال به ـ في المسيح ـ صفحا عن زلاتنا وغفر أما لخطابانا وجهلاتنا ... نثا الخطابا التي تورثنا المثلق والدول، والاتراع ... وما الى ذلك من النتائج السيئة التي تحدثنا عنها غي موضوع النبونة ، نستاها بذلك الحياة الابدية التي هي اثبن بن العالي وكل لم يد

(ب) وفضلاً عن ذلك غاتنا \_ بممارسته \_ فستاهل للتناول من جسد ترب ونبه الذي يجننا ثبانا في المسيح . . . و من يكل جسدي ويشرب دمي بنت في وأنا فيه ؟ ( يور 7 : 7 ) . وبدونه لا نستاهل لهذه النعمة حسب وصبة الرسول ( ا كو 11 : ۲۸) .

 (ج) والاعتراف \_ باعتباره تنقية للنفس \_ يهنى النقاوة والطهارة وبدخيض الى النتدم عن حياتى الروحية عن طريق التدقيق عن حساب النفس والملاجات الروحية التي يقدمها الى الاب الكاهن ، ويذا يسير المعترف تدما في الحياة الروحية بن توة الى توة . (د) وثبة عائدة روحية اخرى للاعتراف . فان كشف افسكارنا لأب اعترافنا يفينا في طردها والتخلص بنها . ولا يوجد شيء ينسرح اعدالنا الرحيين على عدم كشف اعكارنا لآباء اعترافنا ؛ لأبهم بهذه الوسيلة يظفرون الرحيين على عدم كشف اعكارنا لآباء اعترافنا ؛ لأبهم بهذه الوسيلة يظفرون بمعنى بسنده . وقديا تال الحكيم « ويل ان هو وحده ان وتع › اذ ليس ثان ليتيمه \* اسنده ، وقال الآب يوهنا كميان « من يكشف أعكاره المرشدة لا يمكن المنظمة نشبت والت حتى من قبل أن الخطبة نشبت طالما هي مخفية في القلب . فين كشيفت والت حتى من قبل أن يجبب الأب الروحي عنها بشيء ، عكما ان الحية الكابنة في وكرها أو تحت حجر متى كشف عنها غرت هارية ، هكذا الميس الحيا المنابذ عنها عنها به عرب على هاريا ، كونه أبا الظلمة ولا يحتبل النور و وبيا أنه مبكر ليضا ، غانة اذا أشهر خداعه ومكره الدغين بغناظ كثير التوريكة » . . . .

( ه ) وبالاعتراف يعطينا الرب حلا بشكلاننا وعلاجا لضعفاتنا ، من اجل اتضاعاً . جاء عن احد الآباء الرعبان المربين انه صماء مدة طويلة ليعطيه الرب حلا إشكلة كانت تشغله . ولما لم يظفر بالاجهاة ، عزيم ان يتوجه الى الحد الشيوخ ليساله تبها ، غنه ال خرج من باب قلارته، حتى التقي ببلاك بغم من مواصلة عزيه ، واعطاه الاجابة عن بشكلته ، ثم قال له « الله استحققت من الله حل هذه الشكلة من اجل انضاعك – الذي به عزيمت على التوجه الى فلان الشيخ لسؤاله – اكثر من ذلك المسحرة الطولية »، لم المناف الهادة الا المناف الهادة المناف الهادة المناف الهادة المناف الهادة الله الهادة المناف المناف المناف الهادة الله المناف الهادة الهادة الهادة الهادة الهادة الهادة الهادة الهادة المناف الهادة العادة المناف المناف الهادة الهادة الهادة الهادة الهادة الهادة الهادة الهادة المناف ا

( و ) وهناك مائدة روحية عميقة لا يجب أن نغلها حينما نتحدث من العنراف ، تلك هي التلمذة الروحية . اننا بسماع العظات والدروس الروحية العامة نستفيد دون شك ، لكن الحياة المسيحية قائمة على النتلمذ . لقد كانت ومبة السيد المسيح الاخيرة الى رسله القديسين « اذهبوا وتلهذوا جميسع ۲۰ . . وعلموهم أن يحفظوا جميع ما اوصيتكم به » ( مت ۲۸ : ۱۹ ـ ۲۰ ) لند رسم السيد السيح لنا هذا الطريق عمليا ، بأن اتخذ له تلاميذه ، ثم ترك - وصيته لكي نتممها . أن لحياة التتلمذ بركات كثيرة · فالفضائل الروحية لا نفتني بالقراءة عنها في الكتب، أو الاستماع الى متكلم يشرحها وببين فوائدها وبركاتها ، بل تحتاج الى نتلمذ على يد معلم هو الاب الروحى ، كما ينتلمـــذ الصبى الصغير على يد صائع ماهر فيتعلم منه . قال الاب يوحنا كاسبيان ﴿ ذَا تَأْمِلْنَا الْعَلُومُ الْبُشْرِيةُ وَالْمُهَنَّ الْعَمِلْيَةِ النَّى لَا تَغَيْدُ الَّا أَمُورا جَسْدَائيةً ﴾ راها لا تكتسب ألا بتعليم المعلمين وارشاد المرشمدين وبتسلم الخلف عن السلف بالخضوع لهم ، مع أنها أمور حسية نراها بأعيننا ونلمسها بأيدينا . عنى عتل بعد هذا يظن أن الامور الروحية المناسبة لخلاص النفس ونموها ق الكمال لا تحتاج الى مرشد برشكدنا اليها ويعلمنا ما ينبغي معله في كسابها ، وهي أمور خفية روحية غير منظورة » !!

#### ت من الناحية الاجتماعية :

واذا كان الاعتراف بربح الانسان نفسيا ويظهمه من المقد النفسية و الخطاء الروحية التي قد تجمله غير منسجم ولا بتوافق مع المجتمع الذي يجا بف ، غيمتى ذلك أنه بالاعتراف سيصبح متكفا مع المجتمع ، مرحسا وسعيدا في حياته ، وقبلا على عمله بنشاط ، وكنتيجة لذلك ، سسيتضاعف تنده بالفرورة .

#### إ – من الناحية الجسدية :

وللاعتراف إيضا بركات لإجسادنا عندن نتطم من الانجيل المقدس أن عض الابراض التي تصيب الانسان قد ترجع الى الغطية كيا في حالة مريض بت حسدا ( يوه : 10) . وبناء على ذلك فالكنيسة تعلم أن الريض الذي بسرس سر مسحة المرفى بجب أن يعترف أولا يخطاباه ؛ حتى ينال البرء من بحرث من هذابين الثامية الدينية الكنيسة . والعلم الحديث أيضا يؤيد ذلك بعد أن توصل الى ما للمتاعب والصحمات النفسية من تأتي على صحة الانسان علية . ومن ثم يقد نشأ غرع جديد من غروع علم الطب بعرف باسم « الطب تنسى الجسمى Physono Somatic Medicine طنية ، الخب بهلانا ، وإنجاهه واضح من أسمه . مالاعتراف والحال هذه ، يعالج الجسد كما يعالج الروح : يحل انفيدين بقود العادات السبلة ، ويعالج من ضافت صدورهم بالعقد القمية، والذين تبلكت عليهم الاوهام المختلفة ، والشواذ الذين قعدوا عن الانتاج المسالح والفهمالمصحيح ، والتوافق مع المجتمع ، وفي كلمة واحدة ، انه يحرر الإنسان من نتائج الخطية الرة ، ويحله من ربطها ...

وحسبنا با تعلم الحكومات والبيات المختلة من تعين الاخصائيين الاجتماعية من تعين الاخصائيين الاجتماعية لعلاج التراكبات النشي الاجتماعية لعلاج التراكبات النشي والمحسبال الفرية أو غيرها من العلق والوسسائل الطبعة . وحسبنا ايضا انتشار العيادات النفسية عن عصرنا الحالي ، وتقديم العلاج النفسي تبعا لازدياد حالات المصابين بالامراض النفسسية غي عصر العنبة .

ان هذا الذي بدا العلم الحديث ان يعرفه ، عرفته الكنيسة بل مارسته منذ زمان بعيد ، قبل ان يعرف التحليل النفسي باكثر بن ثمانية عشر قرنا ، ا هرفته الكنيسة واستخدمته في سر الاعتراف . ولم تكن معرفتها نتيجة أبحاث قابت بها ، بقدر ما كانت تنبخة تثنيذ وصايا الله الذي خلق الانسان ويعرف

واذا كان العلم الحديث يعالج بما توصل اليه من معرفة وكثيف ، فأن الكنيسة تفوقه ، لانها فضلا عن خبرة رجالها فهناك عمل الله الخفى والجانب الروحي في ذلك السر المقدس الذي تمارسه ،

#### واجب الكنيســة:

وان كان للاعتراف هذه الاهبية ، غانه يترتب على ذلك مسئوليات خطيرة تواجه الكنيسة ازاء مشاكل ابنائها ، خاسة الشباب والاحداث منهم . . ويترتب على هذه المسئوليات واجبات حتى يأتى الاعتراف بالبركات التي تحدثنا علمي ا لقد سار التقيد في كنيستنا على الا يسند حق مباشرة سر الاعتراف تكل كاهن ، بل أن توافرت فيه شروط مسنة توهاد لقيادة آخرين وارشاده م. وكان الاستف حينها بليس ان كاهنا وصل الى حالة تسبح له بالاستباع الى الاعتراف واصلم النصارة ، يصبح ابا للاعتراف ، وان كان عامل السند له اثره في شخصسية لكن يصبح ابا للاعتراف من جهة الخبرات والمعرفة الروحية التى تكون تد نورت له ، كان يكون كنا بالذات الاطهام العباع الاعترافات له بالاعتراف المعرفة الروحية التى تكون مد نورت له ، لكن بالمسابع الاعترافات العدراف العدرافات المسابع والرشادات وحدية ، ما لم يتونر محمالموغة الدينية والخبرة والدرابة الروحية ، وهضى ذلك أن المؤهل لأب الاعترافات ليس هو كبر السن وحده ، بل الخبرة والدرابة الروحية ، بالمهرفة الى المينونة الموقفة الى المؤهنة المن المؤهنة المي الموقفة المي الموقفة المي الموقفة عدونا المؤهنة المنطقة المي الموقفة عدونا المنافذة المي الموقفة المي المؤفة الموقفة المي الموقفة المي الموقفة المينية عدونا المؤفقة المي المؤفقة المي المؤفقة المينية عدونا المؤفقة المينية عدونا المؤفقة المي الموقفة المينية عدونا المؤفقة المؤفقة المؤفقة المؤفقة المينية عدونا المؤفقة المينية عدونا المؤفقة المينية عدونا المؤفقة المؤفقة المؤفقة المؤفقة المي المؤفقة المي المؤفقة المي المؤفقة المينية عدونا المؤفقة المؤ

قال الآنبا السعياء ( القرن الرابع ) في تماليه للمبتدئين « ان .....الك شيخ من الكتارك المكتبها له بصراحة بنى تأكدت أن له المائة ويحفظ لالإلك، 
ولا ننظر إلى كبر السن بل اعتبد على بن له علم وصل وتجرية ومحسفة 
رواشية ، لللا بزيدك سقيا بدلا بن أن يجبك شفاء » . وقال الأب والكاتب 
بوخنا كاسيان ( القرن الرابع م ) « ان اتبا موسى اوصاتا بالا نكتم المكارنا » 
بل نكتبيا لمسايخ روحاتين لهم معرفة وفييز ، وليس بن اطال ميره وضاب 
تسره . لان كثيرين قصدوا الحل كبر السن وكشفوا لهم عن المكاره ، وحيث 
انه لم يكن عندمم معرفة ، معوض العلاج طرحوهم في الياس » .

لقد أن الوقت لأن تعيد الكنيسة لهذا السر قدسيته واهبيته. عليها أن تعد دراسات خاصة به بكلياتها اللاموقية بلا سلخدام كينة وصباهسة ؟ الترويدهم بالعلم اللازم والخيرات الروحية ؟ وتحسطى عن يناهنا إحبارة الدارسين ، وطبيعا ليضا – على المدن الكبرى كلقاهرة والاسكندرية – بثلا — أن تؤسس مراكز للاعتراف ؟ يتقط ويمينون عنها الاعتراف المنازلة على بالمرتب على الاعتراف المنازلة عقط ؟ ويعنون عن اعباء الخجية الذين يتالاعتراف المنازلة التي يبارس بها اثناء القداسات عن الكتاب يقتد كثيراً من مزاياه . .

ننتقل الآن للحديث عن الاعتراف ذاته ، وكينية مبارسته . وسوف لا نتناول جانب المعرف ، انبا حديثنا قاصر على دور المعترف في الاعتراف . بعكنا ان نبعز في سر الاعتراف ثلاث بداحل متبعزة :



# عناصركلاعتاف ليثلاثة

## أولا بيي وبين بقسي

#### لزوم التسوبة:

ظنا في بدر حديثا عن الاعتراف ؛ انه الخطوة العبلية الاولى للتوبة. وسعني هذا أن التوبة من للاشباء والشعوو بالندم الشعيد ؛ ينبغي أن تسبق الاعتراف في الكنيسة (الاعتراف وتلازيه ، فلا معنى الكنيسة ويسمى أيضا من التوبة . وقد تكلينا عن ذلك باسهاب ونحن نعالج موضوع «حياة التوبة». فهو و والطال هذه عليس مجرد عبارات تقوما على مسبع الاياب الكامن حتى لو كانت هذه العبارات نعبر عن الحقيقة و الها هو توبة. الأب الكامن حتى بعن يربدون أن ينتاولوا من السر المتدس ؛ يتعبون الهالاب اللاب الكامن انتاء القداس طالبين منه الحل ، وعندها يسالهم الكامن عن مدى استدادهم يتولون « الحبد لله لا يوجد شيء » ؛ أو يتولون « لقد تناولنا استعوال النشى ؛ أو منذ ثلاثة أيام » مثلاً . وكان الانسان يحيا ولا يخطىء!!

قال القديس كبريانوس (القرن الثالث) مؤنبا الذين يتقدمون التناول دون توبة صادقة بتوله « كيف تعطى لهم الافخارستيا وهم لم يصسنموا توبة ، ولم يصنموا بعد اعترافا ، ويد الاستقد أو الكاهن لم توضع بعد عليهم » (رسالة ؟ عد ؟ ) ، قد يحدث بالنسبة لمن يتناولون باستمرار وهي غنرات متتارية جدا أنهم لا يمارسون الاعتراف يوميا ، وطبعا نحن لا نتكلم عن هذا الصنف من الناس ، انها نتكلم عن الذين لا يبالون بالاعتراف كلية .

ان وللك الذين يتولون « الحيد لله لا يوجد شيء » > اتبا يضلون انفسهم م هؤلاء البقون خطاياهم ويكنبون على الحق > ولها لا يعرفون النسهم مع الأسف ويكنبون على الله ، تال يوحنا الرسول « ان تلتا اته ليس لتا خطل نضل انفسنا وليس الحق فينا ، ن ان علنا اتنا لم تخطيء نجمله كالمبا وكلميته ليست تينا » ( ا يو ا : ، ، ، ، ) ، وعلى ايخالحالات عان اينال هؤلاء أتشاس لا تفعيم صلاة التحليل التي يصليها لهم اللاب الكاهن دون اعتراف ، نهذه الطريقة نشلا عن كونها خطيلة شئيعة واستهاتة بالمسر التخليم الرهبي، مانها لا تغيد المعترف الا خطية جديدة ، تنضم الى مسلمة خطاياه السابقة ،
الا وهي القناؤل بدون توبة !! وقتلاته جبيعا أن صلاة التعلقل دون اغتراف ،
ودون توبة صادقة» لا وأن تبنيا غفرانا الخطايات (والا وصح هذا الالارتخاب بالتدريج ... وراسمية وال المغطرة الخطايا امرا هيئا وسملا ؛ وبمكن التصول طيلادون كلية عناء . غيكمي لماجن أو مستفر سام يعرف الله وام يحرف الله وام يحرف الله وام يحرف الله وام يحرف الماء متمترة خطاياه ، وهد قام الا عنام بسه المسيحية . ما اكثر الفين يتخذون من مثبرة خطاياه ، وهد قام الا عنام بسه المسيحية . ما اكثر الفين يتخذون من اعترانا عامرا عام بالمنافق عالم بسادة الانتخام دون خزى أو جبالاة !! وطمل قلسك يجب أن يكون التلب يكلم اللم أن (مت ١٢ : ١٣) . وهكذا حينيا ينظر الله الى توبة قلوبنا غيزان آتابنا ، عال سليمان أي صلائه بعد أن اتم بناء بيت الرب « فالمسيح غيرانا غلال سكانا منافق واعظ كل انسان حسب كل طرقة خالسيم من المنافق التن وحدك تعرف علوب بني البشر » (١١ اك ٢ : ٢ ) .

وعلى ذلك فالتوبة ركن اساسى في سر الاعتراف و بنبغى أن يتقدم المعترف للامتراف وكله شمور بأنه قد أخطأ جدا أي حق الله الذى احبه 4 أذلك فهو يتقدم بنفس منسحقة مرة ليعتقر عن اثابه ٤ عائبا على تركها نهائيا ٤ وعدم السورة اليها ٤ طالبا بن الله الموثة والقوة .. فالتوبة يليق بها الحزن وتوجع القلب ٤ تال داود النبي «لانتي اخبر بالنبي وأغتم من شطيعي احترام ٢ ف.١١/١ . وال أربيا النبي « سعم صوت على الهضاف بكاه تضرعات بني اسرائيل، لاتهم عرجوا طريقهم • نسوا الرب الهنا » (ال ١٠ ٤١).

#### جلسة مع نفســك :

والاعتراف الكابل المصحوب بالنوبة والندم ، يحتاج الى استعداد قبل النوبة للاعتراف . ويتحصر هذا الاستعداد قبيا نسبية « هسلب التفس » الذي تحدثنا عنه في موضوع النوبة ، . الجلس وحاسب نفسات حسابا تاسيا دينيا . قارن بين سعايلة الله النبيلة لك واحساتاته اليك ، وبين جحودك بركزات . قارن بين حياتك وحياة الإياء التدبيسين . . فكر قول الرسسول بطرس « ان كان البلر بالجهد بخلص غالفاجر والفاطمية با ين بظاهران » يطرف الما المنافز على داخلك : تمم إين الخير الفاجل يتعارف عينيك، وستحدث خده المساعر ستعطيك روح انسحاق، وستصغر نفسك في عينيك، وستجدد غذه المسعور باللحاجة الى نعجة الله . وحساب النفس غضلا عن انه بهيئات المحرور بالحاجة الى نعجة الله . وحساب النفس غضلا عن أنه بهيئات المحرور بالحاجة الى نعجة الله . وحساب النفس غضلا عن أنه بهيئات الموران الما يعارف كان داود النبي، بعد ستطنه، يردد قوله « خطيتي المامي كل حين » (مز 10 - ؟).

هذا ان كنت يقط وتعرف الحمائك . ولكن يحدث أهيانا أن تغيب عنسا معرفة خطابانا ، أبا بسبب النسيان نتيجة عدم محاسبة انفسنا والاعتراف لفترات طويلة، وأبا بسبب تهاوننا في حياتنا الروحية، مما يطل من حساسيتنا الروحية ماسيحنا نفعل الخطية دون أن نشعر ، أو لاى سبب آخر . ويلزم في هذه الحالة أن نصلي البد لكى يكشف لنا عن أخطائنا ، ابتهل الى الروح التدمن واطلب بنه أن يشرق عليك بنور نميته تاثلا مع التديس اغسطينوس و الهي أينضني أن أعرف من أنت وبن آنا » . وحينتذ ، الله المنحن التي المتحدث الله يتعلش يشاء خلاص كل احد — الذى تال عنه التديس ماراترام السريائي انه يتعلش لدموع النادم الراجع اليه — سوف يعطيك أن تذكر خطايات وتصرفها ، ولساعدتك على الاعتراف > وضعنا قائمة أسئلة تفصيلية في آخر هسذا للخضوع بيكنك البجوع اليها .

#### جلســة مع الله:

وحينها تشعر بخطاياك وثقلها عليك ، وحينها تصغر نفسك في عينيك ،

اغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوعا وامسلا الليل مسلاة وصراعا ودمسوعا

وفي صلاتك قدم له ندجك مجزوجا بالدموع ، واعترف له بكل ما غملت بالتفسيل ، نعم أن الله يعلم بالخطبة قبل أن ترتكبها ، ولكن في الاعتراف اترار ابالاتم وتصعورا بالنفب . قال داود النبي « لما سكت بليت عظلمي من زغيري اليوم كله ، لان يدك تثلث على نهارا وليلا ، تحولت رطوبتي الييبوسة القبط . اعترف للك بخطيتي ولا الكم أنهى ، قلت اعترف للوب يننبي وانت رفعت آثام خطيتي » (مز ٣٠:٣٥هـ).

وفي صلاتك تكلم مع الله بالتفصيل واجعل حديثك بلغة التنكلم المترد لا الججع ، مان ذلك يشعرك اكثر بذنلك ، ووبقتك عرياتا وجها لوجه المام الله ، عوض أن تحتى في غيرك ، وتتشجع بنقائس الآخرين ! غضينا تصلى الله ، عوض انتصلى قائلا بمثلا «سليمنا يا الله وأغفر لنا خطاياتا . ألت تعرف يا رب النا خطأة وكثيرا با نضعف ونسقط . . الغ » بل صل تائلا «سليحتى يا الهي واغتر في خطاياي ، أنت تعرف يا ربي اتى خطاهي ، وكثيرا با الصعف وأصفط . . الخ » . فها الذ ولوقع الصيغة الثانية على سمح الله ، وما اوقر التعزيات ومشاعر المستخة الذي نبلا القلب بعد رفعها !!

الفجال :

مِن الامور التي تعطل الكثيرين عن الاعتراف ( الخجل ) . الخجل من اسبار خطاياهم أمام الكاهن . لكن علينا أن نتخطى هذه العتبة ، غان هذا بنيد لحياتنا الروحية. فما دمت يا اخى لم تحجل من الله عند ارتكاب الخطية؛ بلا اتل من خجلك أمام نائبه في وقت الاعتراف . المخجل ، ولو انه قاس ومتعب ، الا أنه مفيد لك : يشمرك ببشاعة الخطية ، ومقدار حقارة الوقوع نبها ١٠ ويشمرك بأنها عار ونةص ، وكل هذه المشاعر لازمة لك . فيحسن ن تتالم من خطيتك ، طالما تلذذت بها تبلا ، لأن مثل هذا الالم يوجد شـــينا بن التوازن في التعامل مع الخطية . من أجل هذا قال الآباء القديسون أن سر "إعتراف لجام قوى يكبح جماح الانسان ويمنعه عن العودة الى الخطأ . قال حكيم أين سيراخ « لا تستح من الاقرار بخطاياك » (سي ٢٦٠٤) .

### نم ممن تخجل ، ولماذا تخجل ؟

ربما يكون الانسان - في جهالته - سقط في بعض الخطايا التي يستبشع نكرها الاب الكاهن . لكن اعلم ان خطيتك ليست الوحيدة التي سيسمع عنها لاب الكاهن لاول مرة . غاب الاعتراف طالما سمع خطايا كثيرين ، وربي نكون خطيتك مالوغة لديه . . وعلى اى حال فأن المعترف حينها بجلس بعترف قان أب الاعتراف يعلم مقدما أنه لا بد سيسمع شيئا غير سليم وغير

وقد يؤدي الخجل ببعض الافراد الى التساؤل عما اذا كان من المحتم على الانسان أن يعترف على كاهن ، ولماذا لا يعترف على الله راسا ؟ وتنضم الكبرياء أيضا الى الخجل ، لكن في تبجح \_ وتردد نفس هذه المزاعم . فالمتكبر بحاول أن يظهر أمام الناس قديسا ورعا نقيا ، ويهتم أن يكون له صورة لنتوى ، حتى لو أنكر في أعهاقه قوتها !! ونعتقد أن يا أوردناه عن أهمية لاعتراف في صدر هذا الموضوع فيه بعض الرد على هذا التساؤل والتهاحك. 

عليها ، فيما لو ولجنا باب الاعتراف \_ فلا تستَّمِع اليه اذن . ولندع عنا كل الاعتبارات \_ سواء كانت خجلا أم غير ذلك ، وليكن اهتمامنا الوحيد هو الحصول على النعم العظيمة التي لن نحصل عليها بدون الاعتراف كما سبق ان ذكرنا. غليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض.

#### كف تعتــرف؟:

 حينها تجلس أمام الاب الكاهن ، احذر أن تكون لك دالة عنده . واذكر انك مقدم على انهام سر رهيب بجدد حياتك ويلدك من جديد . لذا انس علانتك به واذكر انه نائب الله ، وكيله الذى يحاسبك على خطاياك، لا تذكر خطاياك كشخص يقص قصة او بروى **خبرا ، انما بال**م ورعدة .

٢ — اعترف بكل انواع القطايا : خطايا العمل ، والدول ، والدكر ، والحسر بنكل خطية لا تعشرف بها نقل باقية مهما تحسنت حائتك فيما بعد - مستظل نقلقات حتى لو صرت قديسا . . وبالجبلة غرغ تلك من فيما بعد - مستظل نقلقات حتى لو صرت قديسا . . وبالجبلة غرغ تلك من الخطيبة . تال النوى الأبهى على لسان أربيسا النبي ، خاطباً كل نفس « أسكيي كبياه تلبك تبالة وجه السيد » ( مرا ٢ : ١٦ ) . انه تشبيه دقيق يوضح يخك بجب أن نفرغ تلوينا ولني نمترف بخطاباتا . عالاناه الذي يهد زيت أو خل بغلا لإبد أن يبتى يهم أثره . وإذا كانت فيه خبرا أو خل بغلا لإبد أن يبتى يهم الراحة ، أما ألماه الزا أو رائحة مكذا عربا نام تلوي بعب الراحة ، أما ألماه بلا يظف انرا أو رائحة مكذا منا نخطابا المناه الخطابا الناه الخطابا الناه الخطابا الناه الخطابا المناه المناه

٢ - اهتم بتفاصيل الخطية التى يظهر نبها لون من البشاعة حتى تظهر المام أبيك الروحى على حقيقات ، فيكان الخطية ، وريانها ، والشخص ( لا منعد الاسم) الذى اخطات معه، او البه ، كل ذلك له تأثير على مقدار أنهك. المان المترف اعترانا عالما (غير تعميلي) لهذا لا يجديل كثيراً.

فمثلا اذا اعترفت قائلا « يا أبي : انا لم اصل كما ينبغي ولم احب الآخرين كما يريد الله ، ولم أنفاول من السر المقدس بالاحترام اللائق. . " ، فمثل هذا الاعتراف لا يمكن أن يستدل به الكاهن على معرفة حال نفسك . أن جميع القديسين الذين على الارض وفي السماء بمكن أن يقولوا مثل هـذا الكلام . فهها سما الانسان في الفضيلة فهو يعتبر ذاته متصرا في تنفيذ وصايا الرب . لكن يفيدك ايراد تفاصيل الخطية ، لأنه يترتب عليها تقديم العلاج المناسب لضعفك . . . فمثلا هناك فرق بين قولك « نظرت يا ابى نظرة شريرة » ، وبين قولك « وكانت هدده النظرة في الكنيسة » . . . وفرق بعين قولك « المكارى تحاربني من جهة فتاة واتسعر بالميل اليها » ، وبين قولك « وهذه الفتاة معى في منزل واحد ، بل وفي نفس المسكن » . ففي الحالة الثانية يعتبر الامر خطيرا ، ويحتاج الى علاج من نوع خاص . وفرق بين قولك « انسان كلمني كلمة مزاح، غانًا غُضَّبت عليه لأني فهمتها فهما رديئًا » ، وبين قولك «اني غضبت من انسأن قال لى كلمة مزاح ، وأنا فهمتها فهما خاطئًا لاني أكره هذا الشخص ولا أطيق كلامه ، بينما لو أنسان صديق لي قال لي هذه الكلمات ما كنت اتضايق منه ، ، نفى الحالة الثانية كشف هذا التفصيل عن خطية أخرى كامنة في القلب ، وهي البغضة ، وعنها نشأ الغضب .

وهكذا ترى أن الاهتبام بتفاصيل الفطية ، يظهر الميول والعسادات والعواطف الرديلة ، وبواسطة هذا الايضاح تستكمل حسورتك الداخلية في نظر الاب الكاهن ، ان الابر على هذا النحو يحتاج الى علاج خاس ، ومن نوع معين ، فذكر التعصيلات المر مفيد للمحترف ، لان عليه ستترتب نصائح وأرشدات الكاهن وحلوله إشاكلك .

- إ \_\_ اهتم أيضًا بعدة الخطية : هل الخطية التي تعترف بها مستمرة عندك وتلح عليك ؛ أم أرتكبتها مرة و أحدة أو أكثر أ وهل أصبحت عادة متملكة عليك ؛ وتب صعوبة في الإقلاع عنها أ
- هتم كذلك بمشاعرك اثناء فعل الخطية: هل كنت متلذذا أم نافرا متضايقا؟
- ٣ ــ ¥ تحاول اتناء الإعتراف أن تقيس لنفسك الإعدار ، وأن تنسب سنظات للاخرين . لا تجلس أمام الكاهن ونقل له السلطان المخابة . لا تجلس أمام الكاهن ونقل له الشيطان شمك على مكا وكذا كذا . . » و مكذا تظهر الشيطان بداتا لكي تبدو أنت برياً !! لا تنس أن أية خطيئة أننا تعليها باراتك وحدك . لا نتل مثلا « أن شخصا ضايقتى » وأنا أشطررت للثورة والغضب » . وأذا كان هو ضايقك بالفعل ؛ غاين صبرك وأين المحبة التى تحتبل كل شيء .
- ٧ ــ كن ابينا في اعترافك ، ولا تحاول أن تلبس خطيئتك ثوبا آخر بسببه الخجل ، نبثلا السان ــ حيثه سئل عن دياتت ــ اتكر أنه بسبعى. هذا الإنسان في اعترافه لهلم الكامن ذكر هذا الخطية على أنها (كذب) لقد اعتبر اتكرا اعترافه بإيمائه كذبا ، فرفرق كبير بين الخطيئتين !!
- " \_ ولا تقان أن اعترافك يقتصر على الناهية الروحية بمعناها المفهوم الدينا ، دون نواهي حياتك الاخرى ، فالسيد المسيع يامرنا بالكمال «كونوا أنتم كالمين ا يدني الى المسوت » (رو ٢ : ١. ) . وطبعا الكمال والابانة هى كل شيء ، فالطالب الذي يقصر رو بيب أن يعترف بهذا القلقسيم كخطيئة . وكذلك الموظلف الذي يقصر كن أينا في استغلال وقته لصالح البهئة التي يعمل بها .
- اعترف بالخطايا حتى لو كنت تعرف علاجها . او بعبارة اخرى :
   ابك الا تعترف ببعض الخطايا التي قد تعرف علاجها ، اما لتكرار وقوعك

نبها ، وسياع نصائح كثيرة عنها من اب اعترافك ، وإما لاطلاعك ومعرفتك 
بطرق علاجها ، لان الاعتراف بالخطابا بتضمن انترارا بالفسسعة المام الله 
بحضور نائبه أى الكاهن ، أن الشيطان كثيرا ما يطرب الانسان بهيل هذا 
المكر ، قائلا له « أن أب اعترافك سيقول لك كذا وكذا بخصوص هذه 
الخطية وأنت تعرف الاجابة غلا دامى للاعتراف بهسا » . عليسا أن نداوم 
الاعتراف بالخطيئة حتى نربا منها ، أن الانسان لا يمكن أن يكون قافسيا 
الاعتراف بالخطيئة حتى نربا منها ، أن الانسان لا يمكن أن يكون قافسيا 
صالحا في أموره الخاصة ، أن مباه أنهار سوريا والعراق كانت ارق والطف 
ما ساء الذي كثما لم تكن كنه الشماء نعمان السرياتي مثل الماء الذي 
وصفه أنشح النبي لشمائه ( ٢ مل ٥ ) . أن الله يمنح كلام الاب الروضي 
قو أونعمة خاصة من أجل نفع أولئك الذين يقبلون على الاعتراف بايمان 
ولا مفغرة بعرن أوار بالذيئية .

11 \_ بجب ان تصارح اب اعترافك بكل ما فى نفسك حتى لو كان منجهته. نلو ان عدو الخير اعتراك فى نصرف معين الإبلك الروحى ، عليك ان تذكره له فى لمجترحة مؤدمة ، عليك ان تذكره له فى لمجترحة مؤدمة ، ومستقدم بنه هذه ، فنان كان مثلا مسرعا فى ممارسة هذا السر ، نصارحه أيضا وتل له ان هذا لا يربح تنسك .

۱۲ – استجع جیدا انتصائح ابیك الروحی ، واقبلها . واذا انتبك شیء منها نصارحه بذلك ، كالریض الذی یصارح الطبیب بانه استراح الی الدواء او لم یسترح .

## (ثالث) إلى من النطية

صلوات التحليل:

بتوة الكلمات التي يتلوها ...

بعد ما تكون قد اعترفت امام إليك الكاهن اعترافا كليلا بكل خطاباك ،
الكع في خشوع وقل له ((حالتي با ابي من خطابات التي اعترفت بها ومن
المسترة افها )، فربها تكون هناك خداليا نسبت أن تذكرها ، وحينات سيد
الكاهن يده بالصليب ، ويضعه على راسك ، ويصلى عنك صلاة التحليل .
ومن المنيد أن ندون هنا صلوات التحليل ، وتنابل ما قبها من طلبات
ومعانى روحية جبيلة ، حتى حينها تحنى علميات امام أبيك الروض شعو

وتنقسم صلاة التحليل الى ثلاثة طلبات: التحليل الاول والثانى والثالث: \* التحليل الاول: « نعم يا رب يا رب الذى اعطانا السلطان ان ندوس الحيات والمعذرب وكل توة المدو ك اسحق رؤوسه تحت اندامنا سريعا ، وبدد عنا كل معقولاته الشريرة المقاومة لنا ، لالك انت عو ملكنا كنا المسا المسيع الهنا ، واتت الذى نرسل لك المي نوق المجد و الاكرام والسسجود ، بع البك الصالح والروح القدس المساوى لك الآن وكل أوان والى دهسو الداهرين آمين » .

إلله الآثر) الذى تطع كل رباطات خطاباتا من قبل الابه القحيد، وكلمة الديبة، وكلمة الديبة، وهم كل رباطات خطاباتا من قبل الابه الخطصة الحبية، الذى نفخ عي وجه تلايدة التدييسين ورسله الاطهار وقال لم « أنس المسكت وها عليهم إمسكت التت الآثر الربي التدييس عن غلاجة المن على الذين مجملون التدييس على المتعند على الذين مجملون التنافق على المنافق عليهم إمسكت على المنافق عليهم إمسكت على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق على المنافق عليهم إمسكت على المنافق على ال

#### ملاحظات عليها:

يشعر المعترف الخاضع براسه ، انه ليس خاضعا براسه تحت يد انسان بل تحت يد الله ، اذ يقول الكاهن في للتحليل الثاني (( وعبدك ٠٠٠ الذي الضير راسه تحت يدك) •

ويعلن الكاهن المعرف انه لا يتمم هذا السر الا بعوجب السلطان الالهى بقوله \* ... أتعبت على الذين يعبلون في الكينــوت ... أن يخفـــروا \*الخطــال ... ؟ . وفى التحاليل الثلاثة لا يطلب الكاهن من الله عن المعترف وحده ، بل عن ضـــعفه ايضا .

ويطلب الكاهن من الله لأجل المعترف لكى يعبه نعما وبركات روحية كتسيرة :

\* أن يقتلع جذور الشر من نفوسنا « اسحق رؤوسه تحت أتدامنا سريعا » وراس الشيء هو بدؤه .

إن يعطينا سلامه الذي فقدناه بالخطية ، فالخطية تاتي على سلام
 الانسان كما تاتي النار على الهشيم .

إن يبلأنا الله من خوته . ونحن نلاحظ هنا > ان الكاهن حينيا طلب لأجل السلام تال « اعطفا سلامك » > وحينيا سال لأجل خوف الله تال « الملانا من خوفك » . تال التدييس الإنبا أنطونيوس الب الرهيان « راس المحكمة خانة الله . كما أن الضوء أذا دخل الى بيت مظلم طرد ظلمته إناره > هكذا خوف الله أذا دخل النسان طرد عنه الجهل > وعليه كل النضائل والحسنم » . .

\* أن يرد الينا الشوق الى الله « ردنا يا الله الى شوقك » .

ان تفوتنا للروحيات يتغير نتيجة الخطية كما ينتبر طعم الطعام الجيد في غم الريض ؛ ويغتر شوفنا الى الله تبعا لذلك ، ولذا يطلب الكاهن اليه أن يعيد الينا هذا الانستياق عنتجنب الم ( ا : ) ، ولا نتيفب الخطية . . .

#### اما نتائج صلوات التحاليل هذه فهي :

- \* مغفرة لخطاياتا بالكينية التي وتعنا غيها « بعلم أو بغير علم » .
- \* مغفرة لخطاياتا بانواعها الني غملناها « بالفعل او بالتول » .
   \* مغفرة لخطاياتا الني وقعنا نبها تحت مختلف الظروف « بجزع التلب
  - او بمسفره على المن وهفا منها تحت مختلف الظروف ﴿ بجزع النا \* ثم بركة ، وطهارة ، وحل من كل تبود الخطية وسلطانها ...

بعد صلاة التحليل تلكد أن الرب رفع عنك خطايلك . تذكر كلمات ناثان النبى الى داود بعد اعترافه بخطيئته (( الرب أيضا قد نقل عنك خطيئك » ( ٢ صم ١٢ : ١٢) .

نقدم في محبة وخضوع وتبل الصليب الذي في يد الاب الكاهن .

## ارشادات عامته

#### ١ - ما بعد الاعتراف:

يحسن أن تقدم بعد الاعتراف بهفردك تقلل في كم صنع بك الرب ورحك / وتستقيد من حالتك الروحة ، وتخترن المستقلك ما يقدف . من الاخطاء التي يتم نبها بعض الشباب أنهم يذهبون الى الاعتراف جيامات ، ويتفدون الوقت الذي يسبق الاعتراف في صحر وحديث وربها فكاهة أيضا كثم لا يتسعرون بالذه على الخطية ، ثم يضرجون بعد الاعتراف بنفس السحرة يتعددون اثناء الطريق في أمور تحتاج ألى اعتراف آخر . . !

يجب على المعترف أن ينفذ كل وصايا أبيه الروحى بدقة وامانة كاملة ، فهى كالدواء الذي يصفالطبيب المريض ، فلا غائدة من زيارة المريض للطبيب بدون استحمال الادوية التي يصفها له ، ويدون اتباع نصائحه ، ومكذا أيضا لا فائدة من تردد المعترف على الكاهن المرف بدون تنفيذ الادوية الروحية التي أتسار بها عليه .

لا تياس أن سقطت ثالية بعد الاعتراف ، بل اتيض واعترف وجددالعهد مع الله تأثية (" لأن الصديق يسقط سبع مرات ويقوم) ( أم ٢ ٪ ٢٠ ) . والله العارف بضمت طبيعتا وضع أن سر الاعتراف تعاد مبارسته ، حتى تبل البه نادين معترفين في كل مرة نستط نبها، أن باب التوية يظل مفتوحا على مصراعيه و يفلق أبدا حتى نهاية حياتنا ، وطوبي للانسان الذي يدخل منه . .

#### ٢ ــ أب الاعتراف الواحد:

تعلم الكنيسة بوجوب اتخاذ اب اعتراف واحد لا ينفي ، يستبر معه المعترف الا اذا حالت مواتم خاصة كالسفر أو أي أمر آخر . وفي هذا الحالة بجب على المعترف أن يستنزن أب الاعتراف ، وينال مها السباح بالاعتراف عند أب آخر . من أجل هذا بجب النعتيق جيدا قبل اختيار طبيك الروحية . اطرح كل الاعتبارات جانبا ، ولا يكن امامك الا مائدتك الروحية . وايك أن تتوب بن أب اعترافك نتيجة دافع غير شحص ، أو هروبا من بولجهة لاتك غاشل في مقالة الخطية . أب أولئك الذين ينتظون بين آباء والاعتراف على مرة المم أب جدد ، كمولاد لا تتر مم الكنيت على عن وهر خطا كري مرة المام أب جدد ، كمولاد لا تتر مم الكنيت على ، وهر خطا كري بجب أن يظورا منه المنتهم الروحية .

#### ٣ ـ تفيع أب الاعتراف:

يحدث في بعض الاحيان أن المعترف لا تجدى معه العلاجات الروحية التي يتدمها له أعتراف . وهنا يتساطل المقترف (ها يوسكنني أن أغير أب يتدمل له أب اعتراف . كما أختراف أن المقترف ، ها وذلك عنو غذب لا عن . . الواقع أن الاعتراف سكم أن كنا سرح وبيشابة الطبيب . قد لا يستريح وبيض لعلاج طبيب معين استهر جمه تترة من الوقت > غيضطر الى أن يقوجه لطبيب آخر . . بل كثيرا ما يتدث أن الطبيب المعالج نفسه بشير على وبيضه بالتوجيه الى طبيب بالألثاث . وأذا كان الهدف الاسمى من الاعتراف هو مصلحة المتسرف الروحية ، فيشنكه أن يغير أب اعتراف » بل يحدث أن بعض الإباد يشيرون على بعض اينتهم من بن الم بالمن الإبتقال الى آباء على بعض ابتناهم من من لهم خاصة من نوع معين بالانتقال الى آباء على بعض الشعروب الم المناف واراحتهم من مشكلاتهم . . . .

على أنه في حالة الرغبة في الانتقال من أب اعتراف الى آخر ، اريبستاذن المعترف من أبيه الروحي بأن يفعل ذلك . وهذا من قبيل التأدب والليساقة والذوق ...

لكن قد يترتب على طلب الائن مشكلة اخرى ، يتعرض لها المعتـرف بسبب الخجل من أبيه الروحى الذى تعب معه واحتبله فى كل ضعفاته ... كيف يواجهه بهذا الطلب ؟

ان طلب الاذن لمر يتشقى مع الذوق وروح البنوة في الكنيسة ، كلكه لا يدخل في نطاق الحل الكنونتي . . . غاذا كان المعترف بن النوع الخجول لا يدخل ، و المعترف بن النوع الخجول ، في المعترف المعترف الدوس بينات الروحي بذلك . . ويمكن في هذه الحالة الاستعاضة عن اللقاء الشخصى برسالة حكتوبة رقيقة ، وهمكن في يوضح بمها ظروة ويطلب السماح والصلاة لإجاب ...

وثبة تساؤل يبرز في هالة تغيير أب الاعتراف ٠٠ هل في هذه الحالة يلزم الاعتراف بكل الاعترافات السابقة التي اعترف بها المعترف امام ابيـــه السسابق؟

لقد نال المعترف حلا كاملا عن كل خطية اعترف بها امام ابيه الروحى السابق ... لقد غفرت له جبيع الخطايا التي اعترف بها نادها ؟ غلا حاجة أن يعترف بها و ببعضها ثائيا الا في حالة واحدة .. حينها يكون لبعض هذه الخطايا الماسية علاقة بخطاياه الحالية ... أو يكون من تبيل اعطاء ابيه الرحى الجديد صورة كاملة عن حياته يلم بها ويتسكن من علاجه على الروحى الجديد صورة كاملة عن حياته يلم بها ويتسكن من علاجه على الساس سليم ..

# الخطية التى نسيتها أو التى جدت :

ماذا يحدث لو سهى عليك ان تعترف بخطية معينــة لاب اعترافك ثم تذكرتها بعد ذلك او لو فعلت خطبة بعد اعترافك وقبيل التناول؟

لا تنشكك ، غابا أن تعترف بها قبل التناول لاحد الآباء الكهنة الموجودين بالكنيسة حتى لو لم يكن أب أعنرافك ، وأبها أنك تتناول بعد أن يصلى لك الكاهن صلاة التحليل وعندما تقابل أب اعترافك تذكر له ذلك .

وعلى اى حال ، غان هذا الابر يكون حسب توجيه اب اعترانك . لكن نريد أن نلفت النظر الى أن الابر بتوتف على نظرتك وتقسديرك لهسذه الخطية التى استجدت ، المتيلة هى الم خليفة . وعلى العموم يحسن س عند اشك \_ التوقف عن التناول الى أن تتغابل مع اب اعترافك .

# ه \_ الرشد الروحى:

ميكن للانسان أن يتخذ مرشدا روحيا أو أكثر غير أب الإعتراف ، وبيكن أن يكون هذا المرشد من الطبانيين . وعمل المرشد الروحي في هذه المائة هو تناول المواضيح الروحية العالمة كالمسلاة محارباتها والكسرياء والانشاع والادانة . . وون المخول مع الإنسان الذي يتعدنا إله في فطاياه المشخصية ، وفي مقاقي حياته الروحية الخاصة ، وبالججلة الاثمياء التي با بجوز كشفها الا تجاء الاعتراف . لان المرشد في هذه الحالة هو بطابة معلم ونيس أب اعتراف : أولا : لانه لا يعملي حلا ، فأنها : لان المسترشد به لبس مطالبا بأن يذكر له كل شيء ، وأنها هو يسله من نقطة معينة أو اكثر أحيانا يسلكه عن معالجة خطية ما دون أن يذكر له أنه وتع نبهسا .

# ٦ \_ مغفرة الخطيــة :

هل بعد أن يتمم الانسان كل عناصر الاعتراف تغفر خطاياه حقا ، حتى ولو كانت شنيعة ؟

وطبعا الإجابة واضحة من كلابنا السابق كله ، وبواعيد الله واتسوال تدبيسية . تال يوحنا الرسول « ان اعترفنا بخطاباتا نهو أمين وعادل حتى يقتر لما خطاباتا ويطهرنا من كل الم » ( ا يو 1 : 1 ) . قال القديس يوحنا فقي القم « أخطات ؟ فاخط الكتيسة والمح خطيلك . . كلما خطلت تب عن الحقيقة ولا تباس من ذاتك . و ان خطلت تاتية ، نشب ثانية أيضا ، ولا تستطن من الرجاء بالفيرات الموقود يها سقوطا كابلا بسبب اعبال . . وان كنت غاية الشيب وخطات ، فاخط ( اقدم ) لان هذا المكان (الكنيسة) هو مستشمى غاية الشيب وخطات ، فاخط ( اقدم ) لان هذا المكان (الكنيسة) هو مستشمى وليس محكمة ، وهو لا يطلب مجازاة عن الخطابا » .  لا سنؤكد ثانية أنه لا يصلح الامتراف الكليل الناء القداس ، وانها بجب أن يكون في أوقات خاصة ، حتى يكون أدى المعترف الوقت الكافي للامتراف.

A — أما عن الدة بين كل اعترائين ، نهذه نتحدد بالاتفاق بين أب
 الاعتراف والمعترف تبعا لحالة المعترف الروحية واحتياجاته وظروفه . وطبعا
 بستحسن الا تطول هذه الدة .

#### ٩ - المفتربون والاعتراف:

كيف يمارس المفتربون سر الاعتسراف في بلاد تخلو من الكنسائس الارثونكسية ومن الكهنة الارثونكس؟

لاشك أن الاعتراف يكون شغويا أبام الكاهن وكيل الله . غالاعتراف في كثير من الاحيان يحتاج إلى المناششة والاستيضاح حتى ما يعطى الاب الكاهن الحل و العلاج المناسب . . و لكن مى حالة المغزيين فى الخارج عى بلاد ليس بها كنائس أرفونكسية ولا كهلة أرثونكس ، غطى هـولاد المغزيس أن يسلكو أى تداريب حصاسبة النفس . . ويلزمهم أن يكونوا على صـلة بآبام اعترافهم . . ولا بأس من أرسال اعترافاتهم في رسائل . غان هذا نافع لهم، ولخلك لحين التظاهيم بأحدا الآباء الكهنة غيصلى عليهم صلاة التحليل لينالوا المغفرة من خطاياهم . .



# مُرشِدكُمارِ بالنِفِي قَ بلَ الاعتراف

الاعتراف الكابل الصحيح هو الذى تكشف نيه نفسك كشفا تابا أمام ابا متوافك وتشمر يقيفا أنه لا يوجد شيء تعرفه عن نفسك وقد أفقيقسه فنه . ولذلك يلزمانان تحاسب نفسك بحاسبة دقيقة مرحجة قبل الاعتراف. وهذه أمامك بضمة أسئلة تساعدك على معرفة نفسك ومحاسبتها وتعهدك يلاكتراف ، وهي مقسمة على موضوعات ! بعضها يختص بالعبادة ، والبعض بتواع الخطايا .

# المن حجته العسبارة

#### الصلاة:

 إ — هل أنت مهمل لصلواتك أم مواظب عليها ؟ أم تهملها أحيانا ؟
 ولماذا ؟ وهل هذا الإهمال ثابت ؟ وهل نكرت نمى حل له ؟ وماذا كانت النبجة ؟

٢ ــ بنى نصلى ؟ هل نصلى عند الاستيناظ ؟ وتبل النسوم ؟ وتبل وبعد الإكل؟ وتبل الخروج بن البيت ؟ وتبل كل عمل تعبله ، وعند كلضيقة؟ وعل تصلى في الطريق ؟ وعل تصلى اثناء وجودك بع الناس؟

٣ ــ هل لك صلوات خاصة طويلة نقف نيها مدة في حسديث خاص مع
 الله ؟ وهل أنت مواظب على هذا ؟ وهل صلواتك هذه في نمو أم في نقص !

هل تحفظ مزامير وقطعا من الاجبية ؟ هل هذا الحفظ عنى نمو أم
 هو في نقص بالنسيان ؟ وهل تستخدم هذه المزامير والقطع التي تحفظها ؟

 ٨ - با هو وضع جسبك اثناء الصلاة ؟ هل تقف وتبسط يديك الى فوق ! هل تركح ؟ هل تنجد ؟ ام لك وضع آخر ؟ هل تقف باحترام السلم الله ؟ ام ترخى تدبيك ؟ ام تصند جمسسدك الى الحائط ؟ ام تحرك يديك ؟ ام يزوغ بصرك في النباء ؟

١ -- هل هناك موضوعات معينة تشعفك اثناء الصلاة! هل تصلى من اجل خطاياك ومن اجل حينتك الروحية ؟ وهل تصلى من اجل الآخرين ؟ هل تصلى من اجل مضايتيك ؟ هل لك طلبات مادية ؟

 ١٠ حال نعطى الله وتنا مالحا وأنت في ملء نشاطك ؟ أم تصلى في أوقات تعبك الجسماني والعتلى وتعطى الله غضلة وتنك ؟

#### الصـــوم :

 ا سعل تصوم كل أصوام الكنيسة أم بعضها ؟ ما الذى توانلب على صومه ؟ هل تصوم الاربعاء والجمعة من كل أسبوع ؟ هل تقف عقبات في وجه مسومك ؟ ما هى ؟

٢ \_ هل لك في صيامك فترة انقطاع ؟ ما هو مقدارها ؟

٣ - هل نشتهي اطعمة معينة ؟ وهل نشبع شهوتك منها ؟ هل تطلب

#### العطاء:

١ \_ هل أنت أمين في تقديم عشبورك لله ؟

۲ — هل تکتفی بنقدیم عشورك ، ام نقدم بسخاء حسبما ثنال یدك ؟

٣ ـ ما هو شعورك وأنت تعطى ؟ هل هو شعور الزهو ، ام شعور الحبة نحو من دعاهم المسيح اخوته ؟

إ ـ هل تضجر أحيانا مهن يسالونك صدقة ، أم تعطى بفرح ؟

#### التناول والاعتراف :

۱ - هل أنت مواظب على التناول ؟ بما هي آخر مرة تناولت نيها ؟
 ٢ - هل أنت مواظب على الاعتراف ؟ بما هي آخر مرة أعترفت نميها ؟

٣ ــ ان كان هناك تقصير نمها هو سببه .

إ - هل تشعر أن في نفسك شيئا تحاول أن تخفيه من أب اعترافك؟
 ٥ - هل تستعد وتحاسب نفسك جيدا قبل الاعتراف؟

٦ – هل هناك أشياء مكررة مى أعتراناتك تشيعر أنها خطايا ثابقة ؟
 وماذا معلت من أجل تركها ؟

### القير اءة:

 إ \_ هل أنت مواظب على قراءة الكتاب المندس ؟ وهل قراءاتك بنظام ام كينما انفق؟

٢ ــ هل لك تأملات في القراءة سواء مكتوبة أم فكرية ؟

٣ ــ هل لك دراسات في الكتاب ؟ هل نقرا كتبا في التفسير ؟

 إ \_ هل نقرأ كتبا دينية أخرى أفي أى نوع نقرأ . . ( الروحيات \_ سير القديسين ــ العقائد . . الخ ) وهل أنت مواظَّب على قراعتها ؟

مل لك تراءات عالمية ؟ هل تقرأ ما يعثر أحيانا ؟

 ٦ ما هو متوسط الوقت الذي تعطيه للقراءة الدينية كل يوم أو كل ا\_\_\_وع ؟

٧ ــ هل تأخذ من قراءتك مادة لاصلاح حياتك أو لتدريبات روحية ؟

# المطانيسات:

هل لك مطانيات ؟ وعددها ؟ هل انت مواظب عليها ؟ هل هي مصحوبة ملوات قصيرة ؟

# الذهاب الى الكنســـة :

 ١ ــ هل أنت مواظب على الذهاب الى الكنيسة وحضور القداسات؟ ان كان هناك مانع نما هو ؟

٢ ــ هل تحضر القداسات صائم أم وأنت مفطر ؟

٣ \_ هل تحضر مبكرا أم متأخرا ؟ وهل تحضر الصلاة كلها ؟ ۵۰۰ غیر القداسات : عشیة ۵۰۰

عظات . . اجتماعات شبان . . مدارس احد . . الخ ؛ وهل انت مواظب عليها؟ ه \_ هل لك خدمة في الكنيسة ! ما هي ! هل أنت أمين فيها ! هل نبها مشاكل خاصة تتعبك أ

# الندرييات الروحية :

 ١ ــ هل لك تدريبات روحية ! ما هى ! هل أتت ناجع نيها ! أن كنت فاشلا فيها فما هو السبب أ

٢ \_ عل هناك فضائل تحب أن تدرب نفسك عليها ؟

# ب - علا قائك مع النايس

ا حـ هل علاقاتك حسنة بالناس ؛ الكبار والسغار ، سواء مع افراد
 الاسرة أو زملاء العمل ، أو باتمي الناس ؟ أم هل حدث بينك وبين احد شيء ؟ أن كان نما هو ؟

# ٢ \_ هل غضبت على احد أ على من أ ولاى سبب أ

٣ - فى كل مرة غضبت غبها : ماذا كانت حالتك أثناء غضبك ؟ هل كان غضبا مكبوتا فى الداخل ام ظاهرا ؟ اكان مجرد حدة فى الصوت ؟ أم كان حمياحا ؟ أم كلاما جارحا ؟ أم شتهمة ؟ أم عراكا ؟ أم ماذا ؟

٤ — هل صرفت غضبك بسرعة أم بقى معك مدة \$ بها هى \$ هل اتعبتك انكارك بسببه \$ هل ترك فى قلبك شبيًا من جهة انسان \$ هل تحول الىخصام مدة من الزمن \$ هل بقى فى التلب كفيظ أو حقد أو كراهية أو عداوة \$

 ان كنت قد تخاصمت مع احد ، غهل تصالحت معه ام لا ؟ وهل جاء الصلح منك ام من الطرف الآخر ام حدث بتدخل وسطاء ؟ وكم كانت مدة الخصام ؟ وهل زال كل شيء ؟

٦ – هل هناك أحد يفضيك أو يسىء اليك ؟ ما هو موقفك منه ظاهرا
 وباطناً ؟

 ٧ ــ ما هو مقدار غضيلة الاحتسال عندك ؟ وغضيلة طــول الاناة ؟ وغضيلة الصفح ؟ وغضيلة محبة الاعداء ؟ «

 ٨ = هل أنت الذى تدىء أحيانا الى الناس ولو عن طريق المـزاح أو الجهل أو النسيان؟ وما الذى فعلته من أجل معالجة الامر هل أصلحت أسلوبك؟ هل اعتذرت؟

٩ - هل تسىء الى الناس أحيانا بحجة الدفاع عن الحق ؟ ما نوع
 الاساءة ؟

### اية عقبات نقف أمام فضيلة الوداعة في تصرفاتك ؟

 أ - هل أنت متصر أو قصرت في حق أحداً هل تؤدى وأجباتك كالملة تجاه جبيع الناس السواء في الاسرة أو العمل أو الكيسة أو في علاقاتك الاجتماعية المختلفة ال

١٢ – هل لك صحبة شريرة مع أحد ؟ مع من ؟ وما هي الخطايا التي نقع غيها نتيجة هذه الصحبة ؟ هل لك اصدقاء تبعد بسببهم عن الكنيســـة وبحبة الله ؟ ١٣ ــ هل علاقاتك المالية بالناس حسنة أا هل ظلمت احدا أا هل غششت احدا أا هل عششت احدا أا هل علي المالية الم

١٤ ــ هل تؤدى واجباتك المالية نحو الله ٢ ما هو مركز نضيلة الصدتة في حياتك ١١ ما هو تصرفك من جهة العشور والبكور والمساهمة في احتياجات الاسمامية ٢٤

١٥ \_ هل أنت متواضع مع الناس أم تعامل أحدا بكبرياء أ

١٦ – هل غي طبطك ثم » ب سسوه او العنف أو الشدة ؟ ام تتصرف برحية عدد. رضدان ١ ام قبلك لبونة وضعف أو تراخ ؟ وبا الاخطاء التي تتم قبها نتيجة لذلك؟

۱۷ ــ هل تحب جدیج الناس لك ؟ هل نسخی الی ذلك ؟ كيف ؟ وما مر شخورك اذا ذبك احد او تجاهلك او عارضك او استصفرك او لم بعابلك حد بليسسق ؟

1/ \_ هل تحاول أحيانا أن تظهر أمام الناس بغير حقيقتك ؟

١٩ \_ هل تعثر احدا بتصرفاتك ايا كانت ؟

. ٢ \_ هل تخدم الناس وتتعب من أجل أراحتهم ؟ ما مركز هذه

# ه - بعض أنواع الخطايا

# خطايا اللسان

١ ـ با هي خطابا اللسان التي تقع نبها ؟ هل وقعت غي الكذب ـ
 أسبة \_ ادانة الآخرين \_ التجديف \_ القسم \_ الششية \_ التهكم \_
 أبراء الرديء \_ الماتشات الغبية . . الخ ، أو أي كلام غير لائق؟

٢ - جع من الخطأت ؟ والى من الخطأت ؟ وما هو عدد مرات الخطية
 ١٥ أمكن ) ؛ ولأى سبب الخطأت ؟ وهل الامر اصبح عادة ؟

٣ ــ هل فكرت على متناومة هذه الخطابا ؟ كيف ؟ وما هي النتيجة ؟

 إ \_ هل أنت كثير الكلام أ هل تتكلم في كل موضوع حتى ما لا تفهم نيه أ هل تشعر ألك أضبح في الكلام \_ بدون فائدة \_ وقتا كان يحكن \_ خدايه نيها هو تأفع أ م هل تغنى أحيانا أغانى عالمية آ أو تستميل أساليب كلام لا يوانق
 أبناء الله آ

إ. مل طريقتك في الكلام نيها خطأ ؟ هل صوبتك عال ؟ أو حاد ؟ هل تصحب كلامك بالمنازات ؟ وهل تنظم بتؤدة أم بالتفاع ، هل تفكر تبسل أن مصحب بالمنتفاع ، على تدرك ما يجب أن يقال ؟ هل تقاطع من يحادثك التحقية . قل انتخاف أو المنازاة في نقاشك ( انظر آداب الحديث والمناشة في موضوع خطاية مسلمين) .

۷ – هل تندخل میما لا پیعیس حل بیشر نفسك عی حدیث اندخاس لم یطلبوا رایك ا هل نحب باستمرار آن تعلم وتوبح وسے فیك ، حتی من هم اكبر خلك ، أو من هو غریب عنك ، أو من قد بستاه من نفست كت ونطهه ك له ؟

٨ - هل دربت نفسك على الصمت ؟ ما هي نتائج هذا التدريب ؟

# خطايا الفكر:

 ا ـــ با هي الخطايا التي تتع نبها بفكرك ؟ اهي زنا ، او اية شبهوة اخرى ، او افكار غضب او حقد ، او انتقام ، او ادائة للآخرين ، او سسوء ظن ، او كبرباء ، او حسد ، او احلام بقظة ، او تجديف . . او شك ؟

 ٢ – هل يستمر معك الفكر طويلا أم يعبر بسرعة ؟ وما مدى استمراره عندك ؟

 ٣ – هل يحاريك الفكر من الخارج وتكون متضايقا منه وتحاول ان تطرده ؟ أم اتك ترحب بالفـــكر ، وتلتذ به ، وتكبره ، وتبنى عليه أفـــكارا اخــرى كثيرة ؟

٤ — هل يتحول الفكر أحيانا الى شهوة ويغويك على الخطية بالفعل؟ وهل في كل مرة تخطئء فيها بالفكر تخطئء بالفعل؟

 ه لـ شـ غلك أيضا أفكار بخصوص اهتمامات العالم الكشيرة ومشاكله واحزانه ؟

#### خطايا الحس:

ما هى الخطابا التى نتع غيها بحواسك وخاصة عن طريقالنظر أو السمع أو اللبس ، هل نتع فى الزنا بالحس ؟ هل نشتهى ما لغيرك ؟ هل نتجسس على غيرك ؟ هل نشيع اننك من الكلام البذىء ، والنكات القبيصة ؟

# خطايا القلب:

ا الذى يوجد فى تلبك من شمهوات ورغبات ومشاعر ؟ ترفى
 الله ؟ هل فى قلبك حسد \_ غيرة \_ كراهية \_ شمهوة غنى \_ شمهوة مراكز \_

حب سيطرة \_ تعظم معيشة \_ محبة للعالم وأمجاده الزائلة \_ تسهوة احساد \_شهوة انتقام؟

٢ \_ هل يوجد في قلبك سخط \_ تذمر \_ غيظ \_ الم \_ ياس \_ حزن ؟

٣ \_ هل هذه المشاعر والشهوات تظهر في حياتك العيلية ؟ وه ك نسبب لك أغكار ١١ و هل تظهر في أحسلامك ؟

خطايا القعال:

 ا حى الخطار الني وقعت غيها بالفعل أ في أي شيء خالفت وصابا ١١١ ، ؟ من وقعت عي زنا - سرقة - قتل - شجار - سكر - اهمال -عصيان \_ عادات رديئة . . . الـخ ؟

٢ \_ ما هو عدد مرات تكرارك للخطية " وسع من أخطأت أو الى من اخطات ؟

٣ \_ ما هي الاضرار التي تسببت عن خطيتك ؟ وهل ما نزال تائمة ام عولجت؟

٤ \_ هل هناك اسباب ثابتة تقودك الى الخطيئة؟ ما هي؟ أم كلها اسباب عارضة؟ أم هو تعود؟ وما الذي معلته لتلاقي هذه الأسباب كلها ؟

o \_ هل حاولت أن تنوب ونترك هذه الخطايا ؟ ما مدى نجاحك أو نشلك في عمل التوبة ؟

### بلاحظــة:

الأسئلة التي ذكرناه سابقا من الساعدة المبتدئين في حياتهم الروحية على حساب انفسهم حسابا دقيقا اعترافهم معبرا عن حالتهم الداخلية بقدر الامكان ،

الها الانسخاص المتقدمون في حياتهم الروحية تسليهم واجب آخر في هذا الامر ، وهو أن يحاسبوا أنفسهم من الناحية الايجابية ، ومعسد بذلك الفضائل السيحية التي قصروا في التحلي بها .

ونحن جميعا مطالبون بحياة الكمال والقداسة ، وعلينا أن ننمو مي النعمة والنضيلة كتول الرسل ٥ انهوا في النعبة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يمسوع السيح» (٢ بط ٢ : ١١٨) .

اذن فعلى الاشخاص النامين روحيا أن يحاسبوا انفسهم من الناحيتين السلبية والايجابية ليكون ذلك حافزا لهم على استمرار النمو في الحياة المقدسة مع الرب .

# صلوات

# صلاة أبل الاعتراف:

### صلاة بعد الاعتسراف:

الشكر صلاحك أيها الآب محب البشر لانك لم نشأ علائي ، بل ايتنلنى وتبهتنى من غلقي وهنيني الى طريقك ، ورددتنى من وادى الهلاك الذى تعد تانها نبه ، الى حمي حضنك الابين ، غاملائي بالرجاء والإيمان ، وكالمنتخ تانها نبه ، الى حمي حضنك الابين ، غاملائي بالرجاء الشبي ، وكالمنظمة الله الطبيب الشبق ، وكالمنظمة الله الطبيب المنافق المستوحة المنافقة المائية المنافقة ومبائقة على المنافقة من ينافقة المنافقة المنا

# التناول

« من یاکل جسدی ویشرب دمی ، یثبت می وانا میه » (بوحنا ۲ : ۵)

- با لشرف وفاعلية هـذا السر ا
   كيف نستفيد من هذا السر المتدس !
  - + ماهيــة التنـــاول ؟
    - + معلومات عامة عن التقاول
      - + صلوات تبل وبعد التناول

# بإلثرف وفاعلية هذا اليتر!

كثيرة هي احساتات القدير ووافرة هي نعيته ، وقوية هي قدرته ، وعيدة هي حدرته ، حتا لقد اجاد القديس غريغوريوس النولوغوس التعوير عنها تال في تداسه الإلمي « تدوس تدوس تدوس التدوس التدوس قدوس تدوس الته إليا المنابع من كل غيرة ... غير وموسوغة هي قوة حكيتك ، وليس شيء من النطق يستطيع أن يعد لجة محتلك للشر ... ، » ، » ويقول القديس بوحنا خمي يعلى إلان المنابع كنت أرى هيئة الرب وشكاه ولملابسه ، فيها التن تنظر مواجعه وغيرته ، غم شنيعي أن ترى ملابسه ، مع منابع خلال التراك ذاته ، لا لتراه عنظ بل لتلهسه أيضا ولتأكله وللكذة غي دلكلك .. منابع الكل التراه عنظ بل اللهسة الإلمان تنظر اليه المنابع المنابع ويستعدم به الله الأولى المنابع المنابع ويشادة التي كربت بها ، والمئذة التي تنظر اليه المنابع المنابع منابع أن الذي تنظر اليه المنابع منابع المنابع منابع المنابع منابع المنابع منابع المنابع منابع منابع منابع المنابع منابع منابع منابع منابع المنابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع المنابع منابع منابع

ان كانت اعبال الله مبلودة عظهة وبهاء لكن سر الأغذارستيا ( التناول وبها من كانس الأغذارستيا ( التناول ونها الملكة روحية نحارب بها ونفك ) من ثالثا السلكة روحية نحارب بها ونفله ، ثالث المن تحت عنها الرسول في ( أن 7 : 1 – 11 – 11 ) ، لكن هذا السل يعتبر ولا شلك ء اكثر تلك الاسلكة الروحية قوة وفضاء . ولا ججب في ذلك غنه استداد لذبيحة الصليب الكنارية التي بها نتم ابن الله الوحيسد ذاته غداء عن العالم كله ، و صحف المسيطان وكمر شوكة المسور وغلب الهاوية . . قال القديس متاريوس الكبير " بهذا السر ( التناول ) تعظون الاعداء وبن يتباون بهذا السر قان قوات الظلمة تتوى عليه » . . . .

يتول التدبس بوحنا ذهبى الفم « المتقترب منه بايمان نحن المرضى . المن كان الدين كانوا يلوسون طرف ثوبه كانوا بنالون موهبة هكذا عظيمة ، فكم الذين كانوا ينالون منه الذين يحصلون عليه كله ويتفاولونه » ( مبير ٥٠ مى انجبل

منى) . ويقول ايضا ( لنمد بن هذه المائدة كاسود تضطرم فينا نار الحبسة وترتعب بنا الشياطين » ( بيس ) ا في بوهنا) ، ويقول القويس اميرو سهوس « اتخذ الرب يسوع ضيفا لروحك > لائه حيث المسيح من عندا راى العدو هذا الشيف يغلق في وجهه أبواب تجاربه > حيثذ من ونتضى ليلك ناعم البال » (عظة معلى الزمور 111 - 33) .

ان اسلحة محاربتنا الروحية تستود قوتها من النعبة الالهية التي تنا بدم السبح ۽ كن هذا السر هو مدم المسيع نفست وجسده تفسسه ؛ وجسده السلح هذا السر هو مده الدمرى تحارب اعداما بناه ألسبح بنفسته اعداما بنا ؛ لأنه سبق وقال ﴿ من لكن في هذا السر يقهر المسيع بنفسه اعداما بنا ؛ لأنه سبق وقال ﴿ من يقول المسلح بنفس إلى ﴿ للله بنا يعلى ﴾ ﴿ للله بنا \* ) . وقال معلمنا فقهر مقاومينا ونقلب اعداما ؛ فإن مم المسيح هو الذي يغلب كما هو مكتب المنافق أن الله بنا \* ) . ولمنا المسلح أن الله بنا إلى المسلح على المنافق على المسلح على المنافق على المنافق ال

لا التناول من جسد الرب ودبه هو قوت للحياة وغذاء الروح . وحز الطعام الذي اعده الرب الخالفية ، كان المالية التديسون في تفسيرهم ( بز الله : 6 ) ( ه صنع ذكر لعجاليه . حنان ورجيم هر الرب ، أعظى خاففه طعاماً ، يذكر الى الابد مهده » ، ومن ثم فقد منف التسديس او فسطينوس بقائلا ( ها إلس الاحسان ، يا سهمة الوحدة ، يا وناق الحبة . فين را ادا أن يجوبا بك ويفوز بالعياة ، فليقترب ويشاول هذا الصحد فحيا المنافرين في المربة اجتمال الرض الموعد ( أورشليم الارضية ) ، مكان الفائدارسيقا غافيا حتى دخلوا أرض الموعد ( أورشليم الارضية ) ، مكان التخارسيقا غافيا يقتب انفسار وتخطفها في هذه الحياة الى أن تصل أورشليم السابقة السابقة .

ان وعود السيد المسيح التي تركها لنا وهو بؤسس هذا السر ويسلمه لتلاميذه الإطهار ، تدعو الى وقفات طويلة ، والى مزيد من التامل :

« من يأكل جسدى ويشرب دمي بؤيت في وأنا فيه» . • الثبات في السرح: 
كيف يحدث ، ويما هو كنهه أ نمن لا نمرك ، ولا أحد يصرك . . : : غل
با نموقه هو شيء من بركات هذا الثبات و تاطيبة . قال السيد له الجسم ( الذي يثبت في وأنا كنان أحد لا يثبت في
يطرح خارجا كالمضن نفيض ويجمونه ويطرخونه في النار نيمتري النيمتري بالمرح خارجا كالمضن نفيض لكم » ( يو دا : صلا) . «كذا بالتساول

يثبت الؤمن في المسيح ، والمسيح يثبت فيه ، ويستطيع أن يردد مع بولس الرسول «حياتكم مستترة مع المسيح في الله » (كو ٣ : ٣) .

نما أعظم جودك يا الهنا وحبيبنا الذي أعددته لنا في هذا السر!!

حينها حللت بمجدك على جبل سيناه تديما ، كان الجبل مضعارها بالنار يدفن / وكان الامر هكذا و ان مست الجبل بعيمة أرجم أو ترمي بسمم ، وكان الفظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أنا مراسب ومرتمد 6 (خر 11 ) عب ١٢٠ المراسخ المراسخ المناب كافوا لا يجمرون على أن يمسو الجبل الذي حللت بمجدك عليه ، وفي العهد الجديد يحبلك الكامن على يديه ، كها حبلتك المنيفة مريم على فراعيها ، بل نحن جميما ناكلك نفتت بلك ونحيا بك ، . . . بكتوب علك التلا و المراسخ الكلم 6 ( عب ١١ ٢٣ ) ، فكيف استحالت هـــذه القبل الذي تكل الإضرار ، الى نال قطونا من فطابانا ، وتحسرق كل أرج البس داخلنا ، وتضرم فلوينا حبالك وشوقا اليك أ!

وتتجاوز بركات هذا السر المقدس حياتنا الحاضرة الى حياتنا المنتدة، 
تال رب الجد « أن كل لحد من هذا الفيز بحيا ألى الأبد ، والفيز الذي أنا 
أعلى هو جسدى الذي أيذله بن أجل حياة العالم . من ياكل جسددى 
وشرب دمى قله هواة لهدية وأنا أشهد في اليوم الأخير » ( بو 1 : 6 ) : 6 ) . 

تال القديس أبريناوس « كيف يتولون أن ذلك الجسد الذي أعتذى من الرب 
ودبه » أنها بعسر ألى الإلساس أو لا بالل الحياة أ! أنن غلبمدلوا عن رضهم 
ولم المبكورا عن الذيبعة » ( ك ) و ( أم المال الحياة أ! أنن غلبمدلوا عن رضهم 
لو غلبكتوا عن الذيبعة » ( ك ) و ( أم المناز الحياة أ! أنن غلبمدلوا عن تناشى بهما 
توة النساد » ويسكن عن أنشسنا بالروح القدس » ونسي شركاء بالقداسة 
وانسار وحدين أعلى من السجاوين » ( على متى ٢٦ : ٢٦ ) . وقال أنساد 
ولم الكن المؤت الذي استولى علينا بسبب الخالفة قد أخضح الجسد 
البشرى النبام لأنه غير معتول وغير ممكن أن الحياة لا تحيى الذين هي غيهم » 
سنقوم بالنبام لأنه غير معتول وغير ممكن أن الحياة لا تحيى الذين هي غيهم » 
سنقوم بالنبام لأنه غير معتول وغير ممكن أن الحياة لا تحيى الذين هي غيهم » 
والي يوسكا ٢ : ٥٥ ) .

آلك بتناولك من السر الاقدس تقبل المسيح في قلبسك وفي داخلك . وما دخل المسيح مكانا الا باركه وقدسه وطهره : دخل احتماء مربم بجماعاً لمكة السيانيين والارضيين . دخل بين تركيا المثلا يوضا من الروح وهر بعد في بطن الهسابات . دخل جزود بيت لحم فصيره هيكلا وفردوسا للبلائكة والبشر . دخل بصر فاهيد استاجها . دخل الاردن فقدس جاهه . دخل بيت تليذه بطرس غابرا حجالة ، وبيت يا يروس غاتم ابنته بن الموت . ولج بيت تليذه بطرس غابرا حجالة ، وبيت يا يروس غاتم ابنته بن الموت . ولج

واذا كان الناس قد تمكنوا من حفظ الفواكه والخضر الى غنرات طويلة بغير غساد، أغلا يحفظ جسد الرب ودمه الاقدسين حياتنا من نساد الخطبة؟!!

# كيف نستفيدمن هذا السِرّ ؟

عرضنا الطرف من البركات التي نستأهل لها بتناولنا هذا السر . لكننا المنا انفسنا ، الماذا لا نشعر بتلك البركات القدسية حينها نتقسم الى الدة الريائية ؟

والجواب على ذلك ، لأننا لا نستعد الاستعداد الواجب اللائق بهذا السر مصَّم ، ولا نصرف الوقت أو نبذل الجهد في هذا الاستعداد . .

ملقد تعب نوح بدة بالة عام في بناء الفلك الذي خلص به بع تقر ظيل، رسليان صرف صبح صنين بني فيها هيكلا للرب وأثام عيدا لتنشيئه استور نسبة ايلم . وقرب الف قبيحة مسالمة . ، ونحن لا تكاد نصرف نصف ساعة لا "لاستحداد لتوال هذه النصة العظيمة!!

وها **نحن نعرض هنا لبعض المبارسات الروحية التي تميننا بنمية الرب** على الق**بتع بيركات القابل المغنس •** ويحسن أن نبدا بهذه المبارسات منذ سريب اليوم السابق القائل حق ما نهيره فراتنا جيدا • وهذه المبارسات سرحانت حساب التفس والاعتراف التي تحدثنا عنها قبسلا • •

# 🥨 حرّك عواطفك واعد ذاك

انت الآن في غروب اليوم السابق للتفاول ، اجلس مع نفسك جلسسة هدنة : لكي تحرك في تلك المواطف والاشواق المقدسة نحر حبيك يسوع سبح ربنا ؛ الذي يقدم لك ذاته في هذا السر المقدس ، واعلم الك تلمسا صدت ذاتك جيدا ؛ كالما شحرت بتعزيات الله وبركاته نها! هدر ت متب سوئك .

لقد سئاللقلامية السيد السيد السيد النصق ونمد الكل المصرة الم بارشد الرب التين منهم الى « علية كبيرة مغرواشة معدة » اسر 11 : 10 ). باسيد المبيح هو الذي اختار انن الكان الذي اكل غيد النصح بع تلاميذه-باسس فيه سر الامغارستيا الجيد ، قسد اختار « عالية » مؤرواشة » معدة » إن نقلك الكان الذي اختاره بها فيه من صفات له دلالات لا ينهى أن تفوتنا ... لقد اسس الرب هذا السر في علية (غربة علوية) ؟ أى في كان مرتفع في الحلى المثرل ، الإيسير ذلك البرائية ؟ . . . . في حادث التجلى ؛ حينها أو الد المسيح أن يظهر بحد لاهوته المزادة أخذهم الى جبل عال (مر ٢ ؟ ) . وهكذا من بريد أن يلمس مجد الرب ، عليه أن يرتفع بالليال ، ثم كانت تلك العلية ? هنروشته بعدة \* . . . أن أن رسيد أن تكون تلوينا ليليا برية أن المثلق إلى المثل المثلق المثلق المثلق المثلق أن المثلق أن من المؤلف ويزين ، وهكذا نحن أيضا المثلق أن المثلق المثل

اجلس مع نفسك وتامل كيف أن مخلصنا يريد ــ باشتراتك في هذا السر – ان نهيء له مكانا في قلبك حقى ما بوصبح متحدا معك ، ويساعدك في ان تطر دعنا كل شهوراتك ، ورغبة بخلصانا في الاتحاد بمنا سابية جدا ، ولا نستطيع اداركيا ، أن الذي دعم حخلصنا الى ذلك هو حيده لنا . لكن بالذا الجينا ؟ نحن لا نعرف ، كل مها نظهه أنه احينا لا سبب ، وعبر عن ذلك بقوله « ذلك أن حج بش آدم » (ام ۸ \* ۱۳) ،

ان الله بترتيبه هذا السر المقدس يتنازل عن مجده ، ويحول ذاته الى ملكل حتى ما تشبع نقوسسنا ذلك الشبع الذي قال نيه « طوبى للجياع والمطاش الى البر لأجمع يشبهور » ( بت ه : ١ ) ، وحتى ما ينقذ نفوسنا ويتحد معنا اتحادا مذهلا ، غاذا كان الأمر هكذا ، فكم يجب علينا أن نجتهد في اعداد نقوسنا لاتبتاله ؟ !

غاذا كان موسى صنع تابوتا بن خشب لا يعتريه غساد وغشاء الأهب الخالص ليضح غيه لومى الشريعة ، غكم بالأولى يتتفى ان تكون النفس التى يدخلها رب الشريعة خالية من سناد الخطبة ، وورنية بذهب الفضائال الأهبية! وأذا كان يوسف الرامى قد وضع جسد المخلص غى قبر جديد لم يدنن فيه احد اكرابا له ، حتى لا يكون الجسد المخس حيث توجد التناقة وربم المونى ، فكيف يتجاسر المسيحى ويتنبل الرب يسوع عن قلب قد دفقت فيه الاحقساد

اياك أن تتقدم الى هذه المسائدة وأنت غير مستعد وليس عليك ثياب العرس (مت ٢٢ : ١ - ١٤) ، أن السيد المسيح أتام ابنة يايروس من الموت ألم أعظام أتناكل ... وأنت أيضا أتم نفسك من موت الخطبة بالتوية المسائدة ، ثم تقدم لتكل بن هذا الخيز السماوى ... أن المن الذي عال به الله قد البرية ، كان ريز المجسده ومهه الأقتصين، وهكذا تحن غي برية هذا المائم ، عليا أن تقات بالى الروحى ، لكن المن بعط لبنى اسرائيل

الا بعد خروجهم من حصر — ارض العبودية — وعبسورهم البحر الاحمر .
مكذا لا يستحق أن يعقبل هذا الطعام الروحى الا من تحرر من أمر فرعون أرجى أي البليس ، وجاز بحر النوبة . .

# 🕲 تأمل فى محبة الدالفائقة

حول تفكيك للتلبل في محية الله التي اظهرها لك الرب في هذا السر.

ان الله لم يكتف بخلتك على صورته كشبهه ، ولم يكتف بارسال أبنه الوحيد
كل بالايه الشحيدة وموته الحيي ينتذك بن عبودية الميس ويردك الى رتبتك
لاولى ، لم يكتف بكل هذا ، بل اعطاك أيضا جسده ودجه غذاء لك وشسفاء
استابك الروحية . .

فكو مايا متى بدا الله يحبك ؟ على في نفس الوقت الذى بدات أنت تحبه» أو نبل خلك خل حين ينظر وجه الآب الذى السوات أقد الحبك الله تبل ذلك عن ينظر وجه الآب الذى السوات أقد الحبك الله قبل ذلك عمل وحيك الى هذا العالم؛ بل قبل نساله ، منذ الاول !! عكما أن المرأة الحبلي تعد لجينها المتظر ولادته ، ولانتها واللابس والسرير الذى سيقد نهيه وما الى ذلك من اللوازم ، ولو بدلم يكن تد تم يعد الى العالم ، هنذا حينها حيات بلك حجة يسسوك المناس عن وتسيرك ابنا لله ، بل منذ الازل ، المناس تمام الله الله ، بل منذ الازل ، كنت تعد لكل ما حتماج الله من المناس مورسائد (وحية « محبة البدية الجينك بان نام اللوحة » (وحية « وحية الدية الجينك بان الله أحية كاللوحة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة كاللوحة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة كاللوحة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة كاللوحة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة كاللوحة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة كاللوحة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة كاللوحة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة كاللوحة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة كاللوحة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة كاللوحة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة على المحبة بالمحبة المحبة على المحبة » ( ( ( ٢ ت ٢ ) ) من أحل ذلك المحبة على المحبة المحب

ان محبة السيد الرب لم تكتف بالخلاص الذى تدبه لنا والقسداء الذى ددانا به ، بل اعطانا وعدا وعهدا ابديا ان يكون ممنا كل الايام حتى انتضاء لدعر (مت ۲۰،۲،۲۰) ، ووجوده معنا ليسي نقط بن تلحية عثايته ، بل في هذا السر ايضاالذى قبه يكون بجسده وسط شعبه ، نعم ما ابهى الاسسم الذى سر الله أن يسمى به « عبارتبل » الذى تفسيره الله معنا .

قى خلق العالم ظهرت قدرة الله العظيمة ، وفي هذا السر تجلت مجبسه العائفة الحليلة . لتد إولم احشوريش بلك غارس وليبة عظيمة دما البهسا وجهاد محلكه ، استبرت سنة شسيور منوالية ( اس ١ ) ، ولا شسك انها كنت حديث العالم وتنذاك . ، ولكن هل تخاس وليبة الحشويرش بوليسة السيد المسيح القدسية التي دامت ترابة الفي عام وستبقى الى نهاية العالم؟! عليا أن احشوريش تقم لمدعيه عاكوات أرشية ، أيا يسوع المسيح فقد فنه أنه . . لم يسمع في التاريخ أن احدا الحمم أولاده ففسه . بل علي المكس سهمنا عن أنهات تبدئ الخالفان في مجاعات واكلفين!!

ان محبة السيد المسيح تنضح بجلاد اذا تلبلنا الظروف التي أسس فيها هذا السر . لقد اسسه في الوقت الذي كان الناس يتكلون ضده ، ويحبكون المؤامرات للتخلص منه بعوته ميتة شنيعة . عنى الوقت الذي كان الناسس يهيئون بوسطل موته ، كان هو منشغلا باظهار آيات حبه باعطاقهم توت الحياة !

في الوتت الذي كان النجار يصنع صليبه ، والحداد يعد المسامير التي ستخترق جسده المتدس ، والماتدون يجمعون اتسى انواع الشوك ليخرس في جبينه الطاهر . . . في الحالات الوت عيد الشر بقوت الحياة لذي هو جسده ١٤ قال التدبس بوحنا ذهبي الشم « أي براح يغذي خراف بيا باعضائه ؟ او ومالي اذكر الراعي ، ونحن راينا امهات كثيرات دغمن اولاهن بعد الوجاع الولادة الى موضعات تربيني ، وهو لم يعلق أن يغمل معنا هكذا ، بل شاء هو نفسه أن يضدينا بدمه ، ويجملنا مرتبطين ومتصدين بذاته بكل إل شاء هو نفسه أن يضدينا بدمه ، ويجملنا مرتبطين ومتصدين بذاته بكل إلى التراشاء »

# 🕮 دفخ اتضاعه العجيب

اذا كنت تد تلبات في جدية الله واتت تعد ذاتك للتعدم للسر المتدس ؛

الما حولت تفكيرك أيضا للتأمل في انضاع مخاصك الذي يذهب السر المتول ؟!

انه ألم يكتف باظهار حجد النا لكنه الظهور في انضاع ٠٠ بل أن عمق حجه لمنظهر

وأضحا في فرط انضاعه !! تال التدبس أبرونيوس (جيروم) حيناساتو الله

وأشحا في فرط انضاعه !! تال التدبس أبرونيوس (جيروم) حيناساتو الذي تودد

إن التي الله خاليء و مرتزهي بـ لا أن نؤاكله تعظم بل أن تؤكل بنه إنضا المناسات التأسل في انتضاع السبد السرب بولد في تقوسنا انضاعا ؛ ويذا تستطورا

ان التأسل في التأميف . نهو الذي في تقسامه أمرنا أن نشسه به « تعليوا

مثى لأن وديم ودتواضح القلب » إحد (١١ : ١٩) . أن كان المظيم الجبار

التادر على كل شيء تسد اضمع لإجلى ليفعني ؛ أنها ينبغي علمى أن انصح

ما هذا الانضاع يا سيدى أ ! أن السماء غير طاهرة في عينيك؛ وتدنوني اتنا الأيم الدنس للدنو سك ؛ بل للاتحداد بك بكل جسدك ؛ بن كان يصدق هذا الكلام الدنم الدكت و كان يصدق هذا الكلام لو لم تكن أنت الذي نطقت به يا النهى! أن ان اليصابات، حينها ازائها المكالماء قالت في أنضاع ه من أبي لم هذا أن تأتي أم رمي الى ؟ ( لا ١ ٢ ٣) كنه يكين شعورى حينها النابل الى جزيم أن اقتبل — لا المغذراء جريم ؛ بل المهارة والذي يا المنابل الله عالم المنابل التي جزيم ان اقتبل — لا المغذراء جريم ؛ بل اليهارة والنابل اللهارة الوائمي قد وجد غير مستحق أن يذهب المسيح الى ينبله للشفى غذاهك، قالله له السنت مستحقا أن تذكل تصت ستقى ؛ ولكن بل كلمة قط غييرا غلامى » (بدت ٨ ـ ٨) ؟ ماذا يكون موقعى

وشموري أنا الذي عرفت الحق ، واستغرت بالنعبة ، وفقت الموهبةالسبارية، وصرت شريك الروح القدس ، وفقت كلبة الله المسالحة ، وقوات الدمر الآدي (عب ٦ : ٢ ) ١١٤ .

# @ ممارسات قبُيلَ الشاول وبعِد

المارسات التي تحدثنا هنها آنفا نقوم بها غي اليوم السابق للندار ، و الغروب أو المساء ، يستحدس أن نتام بهكرا ظك الليلة حتى نقهض بهكرا ان سبيحة اليوم التالي لنتائف استحدادك للنتدم الى السرائر المنصم ، اذا مستحد أنتاء الليل خلال غفرة قومك ، غايلاً علمك وليك بيعض الأعلمات ذات فرائحة الذكية التي يشتمها الرب ، رائحة سرور ورضى ، حتى بذلك ندمطر سحت لاستقبال المحقى السبائي ، الذي يسهر وأنت نام ، وينتر لك مصا بنية أذا با أعدوت ذلك كها يجب .

### (١) صبيحة التناول:

را سيب استوادي . مثل التوجه الى التقييمة والمصد دانك مديرا و رحاول ان استور من كل الوقات اللي إشعدت بنيه عن الرب و أخطات إلى و بيذ اخر حرف المرب و أخطات إلى و بيذ اخر مرة اخر الوقات اللي إليه السامة و نكل الرقات بيها بالخطية و و من طلا السامة و نكل المراة عن من المراق الذي يحمل خطايا كل العالم و الذي يعد بي سدت وي الناس و الاتراع و بل أبلا تقلك بالرجاء و من أجل النصة القائلة اللي انت الباس و الاتراع و بل أبلا تقلك بالرجاء و من أجل النصة القائلة اللي انت حتى من المراق و التناس القائلة و الكل السرم عم وصبي والبالى عدد الحرف كل من المراق المراق

### (ب) اثناء القداس الالهي:

قف في مكان هاديء في الكنيسة حتى لا تنشيغل بها ينطع منك سلسلة تاسلانك . وعندما ينترب وقت النتاول ، فكر في عمق وانضاع : من هو يسوع المرحم أن ياتي اليك ويحل فيك ، من انت المرمع أن نقبله ؟! آنه ابن الله العظيم الذي ترتمد بنه السهوات وكل التوات ؟ هو قدوس التدبسين - في حديثه لك الخلي نفسه آخذا صورة عبد ؟ وهو الآله الحابل كل الاتدباء بكلمة قدرته ...

ومن آنت ؟ آنك لا شيء . آنك عدم .. بل صرت دون الصحم بفسادك وشي .. أسوا من كانة المخلوفات ، وصرت الصحوكة السياطين . لقد احترت الهو وجابلك العظيم ، وعوضا عن أن تشكره على الصحائات ، دصت بقديك دجه الذى لا يقدر بثين ، المسئوك لإجلك (عبه . ا . : ؟ ) . ومح كل ذلك بما زال بدعول الى عشائه المتدس من اجل محيثة الدائمة لك ، الذى لا نقز ولا تنخي . . وليس هذا غقط ، بل أن حجيثة تصل الي حد أنه بوغيل كل الاقتراب بغيا ، بتوعدات مخيفة « ان لم متكوا حصد ابن الاستان ورشروا دمه غليس لكم حياة غيكم » ( بو لا : ٣٠ ) . وكما آنه لم بغلق دونشريوا دمه غليس لكم ويا وليا لا بدول وجهه عنك حتى أو كنت في خطيتك

# (ج) اللحظــة الرهيـــة:

وبعد أن تكون قد حصنت ذاتك برحمته ، واستدفأت بمحبته ، تقدم ألى الناول المقدس في رهبة وخشوع مرددا :

" يا ربى أتى غير مستحق أن الملك ، لأنى أغضبيتك مرارا كثيرة بخطاباى ، ولم أتع بعد على أغمالى الانهية جبيمها ، أتى غير مستحق يا الهي أن أغلل في داخلي لأنى لم اطهر بعد ذاتى مما لا يرضيك ، لقد قبلتك مربه لك ي لانها كانت ، جمثلثة نهمة » » ابا أنا يبلوه أتها ومشحون رياءا ، أتى في مستحق يا بلكى أن أقبلك داخلي لأنى لم أسلم ذاتى تهايا وبأخلاص لجبتك يا أنهى الكلى القوة والمسلح ، اجمائنى برحبتك ومحبتك ساهلا لاتتبالك .

وق لحظة التناول حينها تفتح فات التناول بن الجسد الطاهر ، قل للأب
الكاهن المسك الجسد ببيئة « اخطات حاللني يا أبي » تم اثبل بكبال الإبدان
والرجاء والمحبة ، ذاك الذي يه ومنه وبن أجله ثؤين وترجو وتحب ...
منح لمائة التناول على قبك في شوق وحرس ، وكانك تزيد أن تخيىء كنزا
نطيبا حتى لا يصمره احد . نم أن هذا هو الكنز الخفى في الحتل ، والؤلؤة
الواحدة الكثيرة اللهن التي وجدها الناجر (بعت ١٣) . . . أو كانك قريد ان نخيىء النعمة العظيمة في قبلك حتى لا تخطىء ألى الرب ، «تشسيها بداود
الطيع حينها قال «خبأت كلابك في قلبي لكي لا أخطىء اليك » .

## (د) عقب التناول:

« ايها الملك الكلي القدرة في السهاء وعلى الارض ٠٠ ها الذي جملك 
تنخل عليه غير المستحق ، في حين اني بالس وفقير وامهى وعريان ؟! لا شيء 
با سيدى › سوى جيك الذي لا يعبر هفه . أيها الحب غير الخلوق ، وغير 
المبرك ، اخاة نويد مني أنا المسكون ؟! لا شيء عما أعرف سوى حيى لك . 
لا شيء سوى الا تشتمل نار أخرى على مفيح عليي سوى نار جيل لك ، غال 
الني تبيد كل حب غريب وكل رفية غير مقدسة . استمع يارب الآن تعهدات 
غير ، انظر الى ، وأربط رغيتي برغيتك ، وارادتي بارادتك . وكما أعطينتي 
ناذك بالنيام ها أنا أعطى ذاتي كلها لك حتى اكن بالنيام فيك . . من ذاتي 
ليس لى قوة كانية لائيم هذا الامر ولكني وانق أنى سساوغق لألك منسة 
الأن معى » . .

وحتى بعد أن يعطى الكاهن التسريح للشعب لينصرنوا ، لا تسرع انت بالانصراف من الكنيسة ، لئلا يلقاك الحوانك واصدقاؤك وتتحدثوا سويا نبما ينفع ولا ينفسع ، وربما انتلب الامر الى مزاح ، بل انتظر بعض الوقت في الكنيسة حتى تضمن انصراف المصلين ، فضلًا عن استغلال مثل هذه الفرصة للصلاة والطلبة . حاول في يوم تناولك أن تستفيد من النعمة التي لنتها وتخزن روحيا مها ينفعك في اوقات جدبك الروحي التي قد تاتي عليك . ولذا ننصح بالحرص على التناول في الإيام التي نضمن فيها هدوءا بقدر الإمكان ، حتى يمكننا تنفيذ التدريبات الروحية التي نتحدث عنها ، للاستفادة بالتناول في القداس الاول يوم الاحد بالنسبة لمن طبيعة اعسالهم التي سيمارسونها عقب التناول لا توفر لهم الهدوء المطلوب ، الا اذا دعت ضرورة الى ذلك . . وهذه هي ناحية من حكمة الكنيسة لاولادها حينما تأمرهم ببعض المارسات الحسدية مثل عدم البصق أو اخراج شيء من الفم في يوم التفاول، حتى يظل المتناولون \_ الى أطول وقت ممكن \_ متنكرين هذه النعمة التي التبلوها ، فيحاولون أن يحافظوا على حياتهم ، ويرفعوا مشاعرهم الى السماويات .

#### + في المسزل:

انصد الى منزلك مباشرة \_ وان كان ممكنا غلا تشغل نفسك في اى عمل جسداني او عالمي في الفترة التي تعقب تناولك \_ ولا يدخل في هذا بطبيعة المال الخدية الروحية واستفكار الدروس بالنسبة للطلبة ... حاول أيضا في المثل أن تقدر بقدر المكتك . لا تصرع الى نتاول وجبة طعام ؛ بل ادخل بن من توك يميا بيشاطو يعدسة وارفع سلاة الى الله ان يحفظ حياتك ويجعل تقليلك في ذلك اللوم خاتبة لحياة الإنحلال والتهاون والفقور ... الى آخر أيشا الطبابات المتعلق من يسكون لك في المنزل فرصسة النسبة مما كان لك في المنزل بن يعلم بالكثر حرية عن بشاعرك المنتوب وطالباتك الله .

حاول أن تمضى يومك هذا في هدوء ، واعلم أن الشيطان يترصد خطواتك

ويتربص بك ويتصب لك شباكه ليوقعك في خطية أو بلحق بك ضعفا ، فكن عذرا حتى من المضايقات البسيطة التي قد نقابلك ، أن الشيطان في ظاليكون كالثميان الذي يرتصد خروج البيضة بن الدجاجة حتى ينتض عليها ليخطفها، وهو ينربص اك ، وقد نلت نعمة عظيمة وتسلحت بسلاح بنار قوى . جاهد ايضا أن تزيد ايماتك بالسر المقدس الدى اقتبلته ليجملك أكثر قداسة وبرا وبركة ، غطوبي الذين آمنوا ولم يروا ( يو ٢٠ : ٢٩ ) . ويصف القديس باسبليوس الكبير ، بأكثر ايضاح ، الواجب الموضوع على المتناول من السر المقدس ، مستندا الى كلمات بولس الرسول « فانكم كلما اكلتم هذا الخبر ، وشربتم هذه الكاس ، تخبرون بموت الرب الى أن بجيء " (1 كو 11 : ٢٦) ، فيقول أن هذا الموت احتبله ابن الله من أجل كل البشر ، وهكذا أيشا من الجل كل المتناولين « كي يعيش الاسباء فيما بعد ؛ لا لانفسهم ، بل الذي مات لأجلهم وقام € ( ٢ كو ٥ : ١٥ ) ، ولذا فان كل الذين يتقدمون الى النتاول المتدس بايمان يجب أن يكونوا مستعدين أمناء لوصايا الله وارادته ، وأن يضعوا انقسهم من أجلها ، والا يعيشوا فيها بعد لأنقسهم - للعالم أو للخطية، لكن لله الذي اقتبلوه في داخلهم بالتناول المقدس ، ذأك الذي مات الجلهم وقام . واياك أن تشابه سكان أورشليم الذين قبلوا المسيح بالفرح والتهليل ماثلين في يوم أحد الشبعاتين « أوصنا .. مارك الآتي بأسم الرب » ، وبعد قليل طردود من المدينة . في الصباح فرنسوا تبابهم أمامه ، وفي المساء تشاوروا على نزع ثيابه عنه . . . بل كن آبينا في محبتك ووقائك له ، واطلب اليه ان بثبتك في طريق النعمة ، وبحنظ عليك هذا الثوب الذي لبسته طاهرا نقيا . .



# ماهيت اليتناول

والآن بعد ما عرضنا له من بركات التناول وفاعليته ، تقساءل ما هي باهية التناول او ما هو غاية التناول اذن ؟

#### (۱) هو عهد:

# (ب) وعضوية في الكنيسة:

 ق التداس الباسيلي هكذا « اجملنا مستحقين كلنا يا سسيدنا أن نتناول من تداساتك طهارة الأنسنا واجسادنا وأرواحنا لكي تكون جسسدا وأحسدا وروحا وأحسدا ١٠٠٠»

# (ج) نعمة روحية ٠٠ للتقـوى:



# معلومات عامّ عن التناول

# المواظبة علم التناول

ان كان التناول من السر المقدس له من الشرف والبركة والفاعلية الحظ الاوهر والاسمى والاعظم بين سعار الوسائط الروحية الاخرى ، غكم يجب علينا أن نسارع بهمة واتسـتياق واستعداد للتناول منه « طهسارة الأنفسنا والجسارة وارواحنا »! وكم يجب علينا أن نواظب على التزود دائبا من السر الاسـدس!

انه لا يوجد ما ينعثك يا أشاتا العزيز والمتدة قريبة مثلك ، ان تتناول بنها مجاتا ، والاستحداد لها في متناول يدك ... لكن يوجد كثيرون يحجبون عن التناول اما تهيبا من السر العظيم واما تهاونا في أمر خلاصهم ، ومستحدث عن ذلك .

يجب على كل المؤينين أن يراطبوا على التناول من السر المتدس . أنه لا يتطلب سوى الاستعداد الروحى و هذا ما يجب أن تكون عليه دائها . 

هكذا كان يقعل المسيون في النصور المأتشية . فكاتوا يتتجبون اللتساول 
من جسد الرب ودبه في تداس الاحد من كل أسبوغ . كان جبيم المؤينين 
بالكنيسة يتناولون كما نستدل على ذلك من تتب الكنيسة . ويحدتنا كاتب 
سعر أصال الرسل عن المؤينين في الكنيسة الأولى يقبول : « وكاتوا يواظبون 
على تعاليم الرسل و والشركة ، وكمر الغيز والصلوات » (أع ؟ : ؟) . . 
بيدواويتنا على الشركة المنتبة نشعر على الدولم بارتباطنا مع الله بالمهد 
توانين الرسل وآباء الكنيسة . وقدن نلمس هذه الحقيقة ظاهرة يبها لدينا من 
المؤسد المدس كان يحبله خدام الكنيسة لمن عائتهم ظروف تاسية عن مشاركة 
المؤمنين الحضور الى الكنيسة .

علينا اثن أن ننقدم للتثاول بمواظبة اسبَوعيا وفي القليسل مرة كل اسبوعين ، وفي الاقل مرة كل شهر ٠٠٠ 

# النّاول فى المناسِات

وثبة بعض المسيحيين لا يتناولون الا غى مناسبات معينة ، **حدوها هم** لاتفسهم : كيوم خبيس العهد او قداس سبت القرح مثلاً ، وتحن لا نعترض على التأول في هائين التنسبتين أو غيرهها ، اكتنا نعترض على قصر التناول عليهها في الوقت الذي يجب أن نواطب على التساول في نترات منقسارية حتر نظل في العجد المتدس مع الرب .

وثبة غريق آخر من المسجيين يتغاولون في مناسبات حاصة بهم، كالطلبة والطالبات الذين يتغدون للتفول تبيل الإنتخابات تكي بأخذ الرب بناصرهم، كيمف الاشخاص الذين بوحسون على التقارف في يوم فكرى ميلادهم علا ونحن لا تمتم في الالتجاء الى الله في وقت الشدة والضيق ، والرب قد قال « ادعني وقت الضيق التقلف تنجوني » ، وايشا لا تباتم في أن بيدا الانسان عاما جديدا من حياته الجمسية بدما مقدسا .. حسن جدا أن يتذكر الانسان خلفاته في إمثال هذه الظروف، لكن ينبغي أن يكون التفاول — في كل مرة نتقام غيها — باستحقاق ، غيسية توبة حقيقة ، واعتراف كامل ، حتى لا تكون — على الاتل — خطايا الانسان حقالا بينه وبين رحية الله في نفس طلبته ...

ثم التقليد الذى درجت عليه الكنيسة والمسجدين من تقدم الخطيين لاقتبال هذا السر قبيل اتبام سر الزواج ، أن التكرة الاساسية في هـذا الابر ، أن أحدا بطبيعة الحال لا يتناول الا بعد نوبة مساحة واعتراف كامل ، عادًا ما كان الانسان نقيا معرفها متزودا من الاسرار المتدسة فائمه أن يحدث با غراه من مشاكل الزواج الحالية التي تؤول أن التطبيعة والانتصال في بعض الاحيان ، ولا خطا في تقليد الكنيسة وما درج عليه المسجديون ، أنها للفطا الذي يعدت في لبثال هذه العالات ، هو أن التناول يتم بطريقة شكلية خالية من الروح - . وقد لا يسبعة اعتراف ولا نوية ، أو قد يسبعة اعتراف محرى . و فللها با يتم هذا التناول وهذا الاعتراف قبيل الزواج بيوم واحدة سحرين لا يمكن أن يساعد على استيناء الحكية الروحية التي بن أجلها وضعت الكنيسة هذا التقليد . لأنه - بهذا الوضع الخاطىء - اذا اعترف احسد الخطييين بشمائل مجان كا جدا الخطيسين بعترف لا يرق مجانة > والشخص للخها ، وربيا كان احد الخطيسين بعترف لا يرق حياته > والشخص المتدىء في مهارضة سر الاعتراف لا يمكن أن تنويع بنه في هذه الحالة اعترافا كلي كان الموريط . ونحن تنصح بأن يهارس الخطيبان سر الاعتراف بن أول عقد خطيتها > لا أن لم يكونا مواظيين عليه من تبل ذلك في حياتها > لان الامور للكسية لهست جود طنوس جانه ، ونها هي روح وحياة .

# معنى لتشاطيه الشخطاف

كثيرون يحجبون عن التناول من جسد الرب ودمه مع وجود الرغبة لديمة ، ويرجع احجامهم الى تعييمم من السر وعدم غميمم لمضى الاستعداد الواجب للتقرب من الاسرار المتحسة ، وغينهم ونهز هم كلمات الكاهن ني بمع صلوات الاواشي تلم ججع التديسين في التداس البلسيلي « إجمانا عستقين كلما يا سيونا أن نشاول من تعساقك طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنسا » . وايضا كلهات ترب نهاية التداس « القدسات القييسين » ، تم كلهسات الشهاس التي يرددها قبيل التناول مباشرة « صلوا بن أجل التناول باستحقاق من هذه الاسرار المحدسة . . » . . مناه هو الاستعداد الواجب والتساول من مناهدا الواجب والتساول من المستحقاق الواجب والتساول المستحقاق الواجب والتساول المستحقات الواجب والتساول المستحقاق الواجب والتساول

هل هو تقدم الانسان بلا خطية ، وتطهير حياته من كل شر وشبه شر؟

من الامور الأولية في الإيبان المسيحي أن الجهاد التسخصي لا يكمل الإنسان ، اتبا يكون ذلك من عمل النمجة الألهية دون سواها ، . وق ذلك يقول مسلمة بالإنسان ، اتبا يكون ذلك من الله بالأنهام بالإنسان ، وق ذلك ( فل ٢ : ١٦ ) . وإحجابنا عن التقدم للنافرال حتى نتكيل ، معناه النا نريد كيل انتسنا ، إلا أن نكيل انسنا ، لا أن نكيل الله بنا بينا من نقائص وضعفات أن نكيل انتسنا ، لا الله بنا إنسان الله بنا بينا بعد أن خلع عنه أبياء ليكنان رفحن نعلم أن الابن القصال لم يقبل ألى أبيه بعد أن خلع عنه أبياء الرئة وليس اللبني اللاقل ، بل ذهب لابيه كها هو ، وأبوه هو الذي وضع عليه الحلة الإلى ، والحذاء في قديه ، والخاتم في يده !! هكذا حياتنا

أن الاستحداد الصحيح للتغاول هو التوبة الصابحة بن الملك عن المطاقة ا الماسية كلها ، والعزم من القلب على نسليم الحياة لله ، والعيشسة له في قداسة وتقوى ، والتخلص بن كل ضعفات النفس المطلة لعلاقاتنا به ،

والتذاول المستحقاق هو التقم برهنة وغضوع وتقيير لعظية هذا السير هم الشعور بعدم الاستحقاق للدنو منه ، وعلى ذلك عان الاسمان المسيح يقتدم كريش بلنصن دواء يبرا به من سال إوجاءه ، . وفي ذلك يتسول التدبيس يوحنا دعي العم تعليقا على العبارة التي يتولها الكامن «التعسات للتدبيسين» « ان الكامن ميتول التعسات للتدبيسين و والشمب بيجاوب : حلف النا لسنا تعبيين بل نعن خطاة وغير مستحقيق لهذه التسبية . انها للتدرس الرحيد ، بل تعدد هو الاب التدوس ؛ واحد هو الابن التدوس » ولهذا يسمر الشمب ياحد هو الابن التدوس » واحد هو الابن التدوس »

لها تداء الشباس تهو تدفير لن جبرة على التقدم بغير بيالاة وبدون المتحات ، الابر الذى يكال ويشرب وينونة لنفسه غير مهيز جسد الرب » ( ا كو بدون استحتاق باكل ويشرب وينونة لنفسه غير مهيز جسد الرب » ( ا كو ا 1 كل ا 1 ) . ومن نفس الابر قال ايضا القديس بولس غي الآية السابقة لهذه « لكن لميتحال الانسان نفسه ، و مسكنا ياكل من الخبيز ويشرب من الكلس » ( ا كو ا 1 : 1 ) . هذا هو ببت القصيد الطبيقة المنسان نفسها» لويري هل هو اعترفه اعتراقا امينا ، . وفي ذلك يقول القديس بوحنا ذهبي الما أما المنا ، . وفي ذلك يقول القديس بوحنا ذهبي مساسلة على مستميا أن كون من كل جهة ساهرين لان القدماس المصاسل المسابقة والذين مسابوه ، المستمتاق ليس صفيرا ، تقطن كم انت أيضا مجرما في الشياع والذين التسام مباره أن كون من أن تصير انت أيضا مجرما في الذي نقسيم انت أيضا مجرما في الذي تصير انت أيضا مجرما في المنا مجرما في المسابع ودم» » .

وبحدث احياتا بعد العزم الكابل والدخول في الجديم الله انتا بسببه المحمد البشرى الذى كان كثيرا با يلحقنا في نفس الخطابا التديية التى عقدنا العزم على التخلص بنها ؛ لا عن تعبد أو استهائة ، لا تضيه يا الحاتا العزيز ، غضتى عند حدوث ذلك لا نيلس بل لننهض متذكرين كلمات الرسول « يا أولادى أكتب البكم هذا لكن لا تخطئوا ؛ وأن أخطأ أحد غلنا شعيع عند الآب يسموع المسبح البار ، وهو كفارة لخطاباتا ، ليس لخطاباتا ، ليس لخطاباتا ، ليس لخطاباتا ، كا ، ۲ ، ۲ ، ۲ )

# الطيازة الجسدية اللازمة للتناول

كما أن التناول من الجسد والدم الاقدسين ينطلب استعدادا وطهارة روحية ، فهو يستلزم ايضا طهارة جسدية واجبة :

 ا س مى حالة الاحتلام والفيض المنوى عند الذكور يمتنع عن التناول فى نفس اليوم لأن ذلك يعتبر فطرا .

٢ ــ فى فترات الطبث والولادة عند الانفى يمنتع عن التناول . فى حالة الولادة ببتنع مدة اربعين يوما فى حالة المولود الذكر ، وثباتين يوما فى حالة المولودة الانفى .

٣ ــ يمننع الازواج والزوجات عن المعاشرة الجنسية ليلة التناول
 باعتبارها قطرا .

على أنه فى الحالة الاولى بئسـتيها ــ الاحتـــلام والنيض ــ اذا تكرر حدونها فى الليالى الخرجع للشخص ان يتقدم فيها للتناول ، يمكنه ان يكشف الأبر الى اب اعترافه ، لأنه بحدث فى بعض الاحيان ان تكون المثال هذه الالتياء حربا من عدو الخير ليحرم الانسان من التناول ، واب الاعتراف بعد استجلاء الابر والوقوف عليه ، يمكنه ان يوجههه التوجيه المناسب .

إ ــ ويجب أيضا أن يتقدم المتناول بجسد نظيف مفتسل من هــذه
 الامور الجنسية كلها ، وبثياب أيضا غير ملوثة بأى فيض من هذا النوع .

# علاقة الكاهِن بالسِرّ

هناك نتطة أخيرة نريد أن نطرقها قبل الفراغ من هذا المؤضوع ، حتى لا يكون الشيطان بها يزرعه من شكوك في أذهان بعض المؤبنين ، حائلا دون تتعمه بربكات هذا السر الاتدس ، قبعض الناس مبن يحجبون عن التذاول يتعمه بيان الكاهن المسلمي شرير ، أو له نتائس وعيب ظاهرة . ويستنبع ظلك من وجهة نظرهم — أو هكذا يدعون — شكم في صحة هذا الاسر ، ولو وقت الابر عند هذا المحد لهنات المكلة ، ولابكن أن يتصدول كاهنا آخر يرتاحون اليه والى نتواه ، لكن الأمر يتعدى الكاهن الذي أعثروا لفيه المؤلف هنا الشكلة ، ولابكن أن يتصدول المبار وراء كل تلك الشكلة ، ولابكن أن يتصدول المبار وراء كل تلك الشكوك ، ليحرم المثال هؤلاء الناس من التنع ببركات

ما الله الآن : هل القداسة الخارم ( الكاهن ) علاقة باتبام هذا السر؛ وهل الاستحالة من خبز وخبر بسيطين الى جسد المسيح ودمه الاقدسين » لا تتم الا اذا صلى كاهن قديس ؟

الحق أن خانم الاسرار — أى الكاهن — يجب أن يكون ذا أبيان وتقوى وتداسة تلقى بالخدية وتدسيتها وجلالها ، لكن مسحة الاسرار علية لا تتوقف على أيمان الخانم أو مسلكم » وذلك لان قوة السر والقعية التى تبنيح به لا تتعلق بخائيه » ولا تتوقف على استحقاقه » با هي متعققة باستحقاق الم المستحقاق أن المنتجة الكليمة الالهيمة المنافقة « وهي نسجة الكليمة الالهيمة المنافقة « وهي أن المنافقة « وهي المنافقة المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة ا

هكذا النخدام ليسوا سوى الات بنظورة يتم الرب اسراره بهم، لايسالها البنائه المهنين بلسبه ، بطريقة سرية غير منظورة - والمثل البشرى الميت منظورة - والمثل البشرى لا يمكن أن يسحق أن الله يبعل وصول نعبة للبشر المرا المروطا بمسلاح الموادم أس هذا أنه و كان الهيان الخذام وقداسته وصلاحه أمورا في نفوس غلبل المرار أ ، ووزيد الشكول في كنيسة المسيع ألى منظل الجني شار الاسرار (المبتبة ، خالا الفائية المسيعة المرار الإبلينا ، خالا المنابة التي رتبها المتاب كان والمحدد الاساب التي رتبها المتاب عن المتاب المائية المناب المائية المناب ونشير الكل ، ونشلا عن هذا المناب الكامن المقديم قد يكون الهيم نتيا و وبخشر الكل ، ونشلا عن هذا المناب المؤلفة المناب ونشر المناب ونفض المناب المناب المناب والمناب ونفض المناب المناب المناب والمناب المناب ونفض المناب المناب ونفض المناب المناب ونفض المناب المناب المناب ونفض المناب المناب ونفض المناب المناب المناب المناب المناب ونفض المناب المناب ونفض المناب المناب ونفض المناب المناب

قال التدبس غومغوريوس الليئولوغوس فى خطاب له عن الممهودية « كل واحد مستحق أن تصدقوا أنه بطهركم ويكنيه لذلك أن يكون واحدا من الذين الحذوا السلطان ليغفروا الخطايا (!) ، ولم يصروا موفوشين علانية ( من الكنيسة ) (٢) ، فانظروا أنتم كيف يجب أن تفتكوا ، عندى خانبان أحدها

<sup>(</sup>۱) أى نالوا درجة الكهنوت .

<sup>(</sup>٢) أي ليسوا من الهراطقة الذين حرمتهم الكنيسة .

وضال أيضا في كتابه الثالث شد كراسكونيوس راس ٨ « لا غرق بين أن بوزع الاسرار خدام أبرار أو خطاة ، غبلنها بنال البذار الذي نلقى على الارض بد الفلاح سواح اكتن نظيمة أو تفرة وبأنى بالشر على الســـواء ، ولو تعلقت ماعلية الأسرار بتداسة المفادم أو حديها لتملق خلاصنا بحريتهي» ،

ونخلص من كل ذلك الى أن الخدام ما هم الا آلات فى يد الرب يتم بهم المسجح نفسه ، بغط روحه التفوس ، تتعيس هذا السر كها وماتى الاسران البضا ، وطم فائك عبوب الا بساورنا ادني شك فى صحة وغاطية هذا السر بصرف النظر عن الخام الذى بصلى ، وطيفا أن تنتع مى ثقة وليمان شاكريس حجية الله وحذوه ورحيته التى دبرت لنا «هذا السر العظيم الذى النتوى».





#### التناول والصوم:

من الملاحظ أن بعض الآباء الكهنة يرفضون السماح للمغطرين مدة الصوم \_ أيا كان سبب غطرهم \_ بالتقدم للتناول من الاسرار المقدسة . . . ويتساعل هؤلاء المنوعون من التناول ، عن مدى قانونية هذا المتع .

الواتع أن هذا المتم ليس غي محله . . فالكنيسة المتدسة تعفي بعض أينائها بن السوم . بن هؤلاء المرضى والشيوخ والنساء الحوالي والمؤشمات المتابسة تحارضهم بن التغاول المتابسة تحارضهم بن التغاول المتابض المتابسة الكنيسة أو المتابضة بن التغاولة بن المتابطة الكنيسة أو المتابئة المتابئة المتابئة المتابئة المتابئة أن المتابئة المتابئة أن المتابئة المتابئة المتابئة المتابئة أن المتابئة المتابئة المتابئة أن المتابئة المتابئة المتابئة المتابئة المتابئة المتابئة أن يعتبه عنه وليس لكامن آخر أن يعتبه عنه متابئة أن المتابئة المام . .

#### ٢ ــ مـدة الاحتراس:

كلهة ( الاحتراس » مصطلح كنسى يقصد به المدة السابقة للتناول التي 
يعتنع خلالها المؤمن عن الطعام والشراب حينها يريد التقدم للاسرار المتدسسة 
. . . ومعروف أن هذه المدة هي تسبع ساعات . . غهل تصرى هذه الساعات 
التسبع في حالة القداسات التي تنتهي بعد الظهر كما في أيام الصدم الكبير ، 
وبذا يستنابع من يريد التقدم للتناول أن ينقاول طعلها في الصباح ثم يصسوم 
تسبع ساعات أ تقطعا لا . . فان يوبنا بيدا بن منتصف الليل وعلى ذلك 
فيجب أن يكون الانسان صائها من منتصف الليل . . وعلى ذلك

اما الساعات النسع غتلاحظ في القداسات التي نفتهي باكرا جدا كقداس سبت الفرح او القداسات التي تقام ليالي الاعياد او في مناسبات مشابهة .

 لها عن الاحتراس عقب التناول ونقصد به عــدم اخراج شيء من الغم ، نيكون في بقية يوم التناول .

#### ٣ - التفاول وسلامة المصقد :

 هل يجوز السماح للمتحرفين عن العقيدة الارثوذكسية بأن يتقدموا للتناول من الاسرار المقدسة في الكنائس الارثوذكسية ؟

بكل تأكيد ؟ لا يجوز . . ويجب أن تكون الكنيسة يقتلة وحفرة لهذا الابعر . . أن الحق لا يتجزأ ؛ بل هو كالمل متكابل . . وهناك تواتين كلسية تموم بن يشترك غي اجتباعات من تعتبرهم الكنيسة هراطقة . أن الابعر في غاية الخطورة ؛ وعلى الكنيسة أن تظفر سلطانها لن يريدون أن يتطلوا بله .

### وثمة سؤال واحد يرتبط بهذه النقطة . . .

هل يجوز للمؤمنين الارثوذكس \_ وبينهم المفتربون \_ أن يتناولوا من الاسرار المقدسة في كنائس غير ارثوذكسية . . . ؟

والاجابة ايضا ، انه لا يجوز هذا الامر .. أما عن المفتربين معملى الكنيسة أن توفر لهم الرعاية الكافية من هدامها . .

# صلوات

# صلاة قبل تناول الأسرار المقدسة:

یا رب آس غیر مستحق آن تدخل تحت سقه بیتی لای انسان خلطیه من کلم آداد ان این مقتر وخال نظری کلم آداد ان آداد انسی . منورة لك خطایك . آنی مقتر وخال به من كل صلاح ؟ ولیس لی سوی تعنقل ورانشان وسجیتك البشر . . اند تنازن من سماء مجدك غیر المدول الی خلفا وارنشیت آن تولد غی مزود حقـیر ؟ با ترفض یا بخله المحترف النی تنظیم الفلیة الحقیرة آلین تنظیم با تحول بیت الارس انتخیه ؟ غاسمج یا المی بالدخول الی نقیمی انتخام ها . لم تمنع الخاطئة من تغییل تعییل با المی بالدخول الی نقیمی انتخام ها . لم تمنع الخاطئة من تغییل تعییل علم بالدخول الی نقیمی انتخام ها . لم تمنع الخاطئة من تغییل اقدیب یا نقیمی انتخاب المی المی و در المی ، و لابادة اخوالی الردیث یا نتایل لاشتمال که ملک ؟ ولابادة كل ما هو درسی ، و لابادة اخوالی الردیث و رابعیل بوصایاک المحییة ؛ الشفاء نقمی وجسدی ، ن كل خطیة ، ولتب ولا بحیا که واستکن نمستک ، و لطول روحك ؛ وللاتحاد یك ؛ والثیات بیل» والمیک نتیمی آدین . آدین

# صلاة عقب التناول من الأسرار المقدسة :

قد امتلاً قلبي فرها ولساني تهليلا من قبل خلاصك . فلتعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي . لقد اقبلت اليك يارب لتلبسني حلة نقية توهلني للدخول الى عرسك والانكاء في وليمتك . فليكن أتحادي بك اليسوم دائها ، وليثمر لى أثمار البر والتقوى ، لأنى به ازداد في الفضيلة ثباتا ونموا، ويشتد ايماني ، ويتقوى رجائي ، يضطرم سعير حبى ، فليصر تناولي الآن علامة للخلاص ، ولباسا للنعمة ، وخاتما للعفاف ، وحلة للميلاد الجديد ، وصيانة للحياة الروحية ، وطهارة وقداسة للنفس والجسد ، ونقاوة للحب ، وفرحا وسرورا أبديا ، وعربونا للسعادة ، ولجــواب حسن القبــول أمام . منبرك الرهيب .. أسلم ذاتي بين يدى حنوك ، غاجعاني واحدا معــك ، ومبيرني تحت ارادتك . استدع اليك عقلي وحواسي وارادتي لتباركها ، وتكون **لمو**ع مشمينتك . احيى قلبي ، وايقظ ضميري ، ونبه نفسي وشجعها . شنت جميع خيالات العدو ، ومر الرياح ان نهدا ، وقل للزوابع أن تسكت ، نيصير الهدوء العظيم . . . سر معي وهدي، روعي ، ارو عطشي واضرم لهيب محبتك في قلبي . تلاف بحنو ورنق كل ما ينقصني . امكث معى لأن النهار قد مال ، ورانمتني الى النهاية نمانت وحدك غايتي وسعادتي . أنت وحدك يارب العي · الأمد آمين .



# ا لِاتِضاع

 « بن لا يريد أن يدخل بن باب الاتضاع ؛ نبا يجد المرعى الالهى ، وبن يريد أن يدخل بن غيره نهو لص »
 ( القديس يوحنا الدرجى )

+ كلهة عامة عن الانضاع

+ الانضاع في حياة الرب وقديسيه

+ الاتضاع اساس الفضائل

+ ماذا يفعل الاتضاع أ
 + كيف نقتني الانضاع أ

+ أمور تساعد على الانضاع

+ حياتك على ضوء الانساع

ب موقف الاتضاع من بعض الفضائل

## كلمتهعامة يعن الإتضاع

## ما هوالاتضاع ؟.

ليس الاتضاع مجرد مظهر خارجي يظهر به الانسان ، كاللبس الخشن، أو السوت الخفيش ، أو الراس المطرق الى استفل ، وليس هو مجرد كلمات بردها الانسان عن نفسه على مسمع من الآخرين بأنه خلطيء وشرير وغيا مستحق ، وليس هو مجرد عبارات بردها في حضرة الله مطنا عتارته وقل ومسكته ، وليس هو مجرد عبارات بردها في حضرة الله مطنا عتارته وقل ومسكته ، وليس هو ذلك قصب ، لانه لو كان كذلك نقط ، لابكن لكل انسان أن يكون متواضعا ، لكنه حياة بحياها الانسان مي نفسه وبين الله» أنسان أن يكون متواضعا ، لكنه حياة بحياها الانسان أن يكن مل ما فيه من حسن وضي الله ، وأنه بدونه تعالى ، تراب وظلمة وشر ، .

قال مأر اسحق « ليس من يذكر زلاته وخطاياه لكي يتواضع يسمي متواضعا ، وأن يكن ذلك حسن جدا ، الا أنه يدنو فتط من التواضع ويحاول أن يصل اليه . أبا المتواضع الحقيقي غلا يحتاج الى أن يقتع ذاته أو يغصب غكره المشحور بالتواضع ، أو خلق اسبابه ، با لتد صل طبيعيا عنده ، أن لا يحسب ذاته شيئا بلا تحب » . وقال القديس يوحنا الدرجي « ليس من يذاته ويلومها هو المتضع ، لأنه من ذا الذي لا يستطيع أن يحتبل نقسه ؟! وأنه من ذا الذي لا يستطيع أن يحتبل نقسه ؟!

وهكذا لا يكون الانضاع أمرا هينا سهلا . لكنه يتطلب منا قبرا الشيئاتنا وسحقاً ليولنا المتحرفة ، و الباتة الشيواننا الجسدية « من اراد أن يكون أولا فليكن آخر الكل » . هكذا علمنا رب المجد بحيانه وأقواله ، . وجها رجم الانسان الى الوراء – منتمعا – فاته برى يسوع ما زال وراءه بانضاعه العجيب ، فيجاهد أن يرجم إيضا ، . ولكن هيئات أن يعسل الى مبلم الانضاع الذي انضعة التدوس المجد ، فيما فعله ، لكي يرفعنا الى الكيه . .

ولس الانفساع فضيلة قائمة بذاتها ، لكنه اسساس جميع الفضائل، بدونه لا نستطيع أن تنتنى فضيلة. بل أن كل فضيلة بدونه باطلة، ومرذولة بن الله ، وتحسب علينا لالنا . والاتضاع \_ أو اتكار الذات كما يحلو لنا أن نسبيه \_ لا يقتنى من مجرد القراءة في الكتب ، أو الاستماع إلى الحاديث روحية عنه ، أو حتى معاشرة القديسسين ، لكنه حيساء عميقة بين النفس والله لا نهـــدا ، رلا نتنهى عند حد ، ينظل الانسان بجاهد نبها ، حتى يتحرر من سجن الجسد؟ رئود الخطبة الخادمة . .

أنه الباب الضيق الذي يجب أن يلجه طالبو الملكوت ، وهو الطريق الكرب الذي يجب أن يسلكوه ، وهو الصليب الذي يحمله التلميذ الابين ، متنها خطوات مطبه وسيده ، في طريقه الى المدينة التي لها الاسلسات التي صائمها وبارئها الله . . . وهل يوجد ضيق وكرب وصليب اتسى من أن يقهر الأسان ميوله ، ويحتبل المذاة والسكنة والصار ؟!

انه أبتحان دتيق لطالبى الرب . . قال الحكيم يشوع بن سيراخ ( لأن الذهب يجرب بالنار ، والناس المقبولين يجربون في أتون التواضع » (سي ۲ : ٥ ) .

هكذا فهم الآباء القديسون التواضع ، وعبروا عنه في اقوالهم ، كل بحسب اختباراته ، وقد اجبل القديس بوهنا الدرجي بعضا منها ، وزاد عليها ، فقال « قال البعض عنه انه نسيان كل ما غمله الانسان بن السلاح ، وقال تخر هر أن يحسب الانسان نفسه اغشل الناس واحترهم خطا ، وتال آخر هر أن يحرف العلق ضعة ، وتيل هو سحق النفس وجعد المسيئة . وأنا اتول أن الانشاع نعمة في النفس لا يعرفها الا الذين التنوها ، قال الرب تنظوها منى عالى ودي ومتواضع القلب ، أي ليس من حلك ، ليس من اشان ، وليس من تتخدوا المتعدود المتعدود المتعدود المتعدود المتعدود على المتعدود على المتعدود المتعدود المتعدود المتعدود المتعدود على المتعدود المتعدود على المتعدود المتعدود المتعدود المتعدود المتعدود على المتعدود المت

## شرف فضيلة الاتضاع

۱ — اذا كانت الكبرياء تعتبر اشر الخطايا ؛ الأم التى ثلد وتحتضن وتحسن خطايا كثيرة خطيرة ؛ فبلا شك يكون الانضاع من اولى الفضائل الأم التى تقد فضائل وتخلص من خطايا عديدة ، بل تعتبر كما سنرى — اساس جبيع الفضائل على الأطلاق ، ولذا فان من ينتن الانضاع ؛ يضبع اساسا مساحا مبتنا للبنيان حباته الروحية ؛ بل لقد شبهه أحد الآباء « بشجرة الحياة الني لا يموت آكلوها » .

٢ - ويزيد الاتضاع شرمًا ، أن السيد المسيح نفسه ، هو الذي علمنا
 أياه في مقدمة ما علمنا ، سواء بمثال حياته أو اعماله أو تعاليمه الإلهية .

غالسيد المسيح لم يتل « تعليوا بنى عبل العجائب ، وشفاء المرضى وتيامة المرتى » بل قال تعليوا بنى لانى وديع ومتواضع القلب » (بت ١١ : ٢) . وذلك لان الاتضاع القلب » (بت ١١ : ٢) . خير بن عبل المجائب والإيات ، بل ان معلينا بولس الرسول بطلق على غكر خير بن عبل المجائب والإيات ، بل ان معلينا بولس الرسول بطلق على غكر يسرع إيضا » الذى اذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة ان يكون معادلا الله . لكنه الخلى نفسه آخذا صورة عبد ، مسائرا في شبه الناس » (في ٢ : لا يك المناس » المناس » الشركة « أذا رايت السائل » (في ٢ : طاهرا ، فيذا اعظم بن سائر المناظر ؛ لا يوى » . وفي ذات برم قال راهب الشركة « أذا رايت السائلة وأضح القلب الذي لا يوى » . وفي ذات برم قال راهب الشيك « المناسك « الى أرى فنك دائبا مع الله » ، قال له القديس « الاعجب بن هذا أن نرى نفسك فكرى دائبا مع الله » ، قال له القديس « الاعجب بن هذا أن نرى نفسك و الخلية » الخلية على الخلية » ، قال الخيرة » و قال الخيرة » المناس الخلية » ، قال له القديس « الاعجب بن هذا أن نرى نفسك و تحت جبيع الخلية » نظر سائرة بطرفة » ، قال له القديس « الاعجب بن هذا أن نرى نفسك

T \_ وباتى شرف هذه الفضيلة نتيجة فاعليتها : قال التحديس او فصطينوس « أن الاتضاع بجندي الله به ، مع الته تعلى عال . فأن انتصحت عبو بتنازل الله ؟ وأن تركبر قاله بينعه علك تها به . كما قال ألصات التنصاع بها أكثر رفعتك وتبيزك من الكبرياء ! الكبرياء طرحت الملاكة من السماء د والاتضاع جمل الله ينزل من السماء نميست على المركبة من السماء المباد أخرجت المركبة المركبة المباد أخرجت المركبة الكبرياء بلبلت السن الجبارة ؟ والانضاع الف الناس الله مسلمة تنوفذ نصر وجملته وشما بريا ؟ والانضاع الما يوسف بضطها على حسر ؟ وتنده عي شعب اسرائيل ، الكبرياء أغرقت فرعون في البحر الاجمر؛ والانضاع رفع وعون في البحر الاجمر؛

3 \_\_ ويقى شرف هذه الغضيلة أيضا ، نتيجة مركزها بين الغضائل
عامة . سئل التدبس متاريوس الكبير آب الرهبان « أي الغضائل أعظم ؟ »
ماجاب تثلا « أن كانت الكرياء تعتبر أشر الرفائل كله ؛ حتى أنها طرحت
تلافئة من الملائكة بين على السجاء ، غيلا شك يكون التواضع أعظم الغضائل ؟
كلها ؛ لأنه تأثير أن يرفع المتساب به من الأعباق ، حتى لو كان خاطئا » .

ه. ويكتسب النواضع هذا الشرف العظيم ، من النمم الألهية التي تصاديه وتأتي بسبيه . قال التدبس بوحنا الدرجى « أذا سحمت أن انسانا ادرك ق زمان يسير إمرا كبيرا ، اما عدم الارجاع ، أو عمل المجائب ، عاملم الم المنا المنا الانتصاع » . وقال مار السحق ١ المواهب لا تعنع من اجسل الاعمال ذاتها ، وإنها من أجل الاعمال ذاتها ، وإنها من أجل الانتصاع الذي عملت به » .

ب ومها يزيد الاتضاع شرفا ، أن الله يحب المتواضعين وينظر اليهم
 خال المرتل « الرب عال والمتواضعين بعاين » (مز ۱۲۸ : ۲) . بل ويسكن

معهم « لانه هكذا قال العلى المرتفع ؛ مساكن الابد ؛ القدوس اسمه . في الوضع المرتفع المقدس اسكن ؛ وجع المنسحق والمتواضع الروح ؛ لأحيى روح المتواضعين ولاحيى قلب المنسحقين » (ائس ٥٠ - ١٥) .

٧ - الاتضاع هو اللباس القدسالذي يلبسه القديسون ويقسربلون به ( ان ) : ( ١ ، ٢ ) . تال مطبئا بولس دا ه : ٥ ) ، ويسلكون نيه ( ان ) : ( ١ ، ٢ ) . تال مطبئا بولس خالسوه بختاري الله القديسين المحبوبين احضاء راغات ) ولطفا ) ويواضعا ، ويواض

٨ ــ وقى العالم العتبد يتبتع المنضعون بهكانة خاصة مرموقة ويعتبرون الاعتلم في ملكوت السبوات . قال رب الجد « فين وضع نفسه مثل هـــذا الولد ) فهو الاعظم في ملكوت السبوات » (مت ١٨ : ٤) .

٨. \_ واقيرا ، غيى الفضيلة المسبحية التي لم يعرف علماء المسالم وظاهرة المشالم المسالم المسالم المشالم المسالم المسا



## ا لاتضاع في حياة الريب وقديبيه

## الاتضاع فى حياة الِيدِّدالمسيح

أن الاتضاع هو النوب الجبيل ، المجيب حقا ، الذى ارتداه رب الجدة واظهر لمّا ذاته فيه !! بنا كان جسكنا الترابيين أن يروا اله الإلهـ ق ورب الربب في بهاء جد لاهوته ، وهو الذى تال تدييا لمسسينه بدسى النبي لا تتديا دار أن ترى وجهى ، لأن الانسان لا يراني ويميش » ( خر ۳۳ : . ۲) فينا خدينا حل بجده تدييا على جبل سيناه ، كان الجبل مضطربا بالنار يدخن. وكان الامر حكنا « أن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترسى بسيم ، وكان المنظر الحيا ، كان الجبل متعالى ، عب ١٢ : منا المنظر المنظر ، المنظر ، عبد ١٢ : منا ١٢ . عب ١٢ : ١٢ . عب ١٢ .

في العهد القديم كانوا لا يجسرون على الاقتراب من الجبل الذي طلت بمجدك فوقه - وفي المهد الجديد - عهد النعبة و الاتضاع - حياتك المك الطاهرة و حياتك المك الطاهرة و حياتك سمعان الشيخ على فراعيه (لو ٢ : ٢٨) . اكلت وشريت ما ليشر ، بل تدبيت ذاتك - نثل اكلة » ( عب ٢ ا : ٢ ) ، كيف استحالت هذه النار التي المنت المنادين ، وابادت المدن ( ٢ بط ٢ : ٢ ) ، الى سلام يملأ المقتل المنتالة المنادين ، وابادت المدن ( ٢ بط ٢ : ٢ ) ، الى سلام يملأ المقتل والكنروانظيف عنك مائك « سلامتها» ( التن ٢ : ١٤) ) إلى التأكيف ( والكنروانظيف عنك ، نائك « سلامتها» ( والكنروانظيف عنك ، نائك « سلامتها» ( والكنروانظيف عنك ، نائك « سلامتها» ( الأناث ٢ : ١٤) ) إلى

ما كان ممكنا للبشر ان يروا (« القوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل » ( مِرْ ۲۰: ۲۲ ) الا في قوب الاتضاع ، لهذا كان التدبس اوغسطينوس يقرن التجسد بالتواضع > ويقول في ذلك ان ابن الله تجسد ليصالح البشر معالمه » وليشفى تلب الانسان من داء الكرياء ، فحتق النائية الاولى بموته ، والثانية باتضاعه ، وهكذا كانت حياة المسيح محبة وتواضعا والابا ،

لقد استدرض القديس باسطيوس الكبير هياة السيد المسيح من ميلاده الى موته ، واستنتج منها أن المسيح علمنا بسائر أعماله فضيلة الإنفاع خاصــة: لتد اوضح الرب اتضاعه بيشاركته لطبيعتنا ، حينها « الخلي ننسه آخذا مورة عبد ، مسائرا أي شبيه الناس » (أن 7 : ٧) . كما الخبوء بولائته من أم المنتبرة أي مدين النبرة في مرودس الطاقية كانك ضعيف ، بينما هو بيناء المتعين وبلجأ العاربين. من ضوعه لابه الطاقية كانك ضعيف ، بينما هو بيناء المتعين وبلجأ العاربين. وأن خضوعه لابه الطاهرة ويوسف النجار (لو 7 : ١٥) . وأن تقتبه الن يوخنا المبعدان ليمتبد منه كاحد الخطأة ، في ميشة النقر الاختياري التي تشهيا الرسول بتوله « فلكم تعرفون نعية ربنا يسوع المسيح المنتبد المنتبل التي المنتبل التي المنتبل التي المنتبل التي المنتبل التي ولا خضاء التي ومناه كانك تستغنوا النم بنتره » ( ٢ كو ٨ : ٢ ) . وأن الإهانات لكييرة التي لحقته من الكتبة والنويسيين ورؤساء الكينة ، التي خشها بيونه على المياب بينة العار واللمنة (مز 7 : ٢ ) ، ١ ؛ أن ٢ : ٢ ) . الابر الذي يو منه السليب » (و أن ٢ : ١ ) . وألا كانك نفسه المياب و الطاع حتى الوت بوت الصليب » (و أن ٢ : ٨ ) .

لقد لاحظ القديسان اوغسطينوس وابرونيووس ، أن السيد المسيع بدا عظنه على القبل بالحديث عن الانضاع ، بقوله « طوبي للمسلكين بالروح ؟» ومكان يكون قد بدا وعظه بالانضاع ، وسار فيه حياته كلها ، وانتهى به مونة .

لقد عاش السيد الرب فقيرا ؛ دون طير السماء وتعالب الحقل ؛ حتى أنه قال عن ذاته و اللقصالت لوجرة ؛ ولليور السماء أوكار ؛ وأما أبن الانسان لم أين يسند رأسه » ( عتم ) . كان يخفى جدده بيفيا يعلن علم المنت مجدده بيفيا يعلن علم و مبدئة بيفيا يعلن علم و مبدئة بيفيا يعلن علم و و مبدئة بيفيا المناهم و و و مبدئة بيفيا المناهم تذاك ! وحتى هؤلاء التلابية الثلاثة الذين كتلسف جدده أمامهم ، نجده يوسيهم — وهو نثال من الجبل — الا يعلموا أحداد با بارأ حتى يقوم أبن الانسان من الابعاث إن . و لما أن الدالم المنتفية مبلكاطيهم أختفى عقيم أبن و لا ؟ . و لما أراد الشمعب أن يقيمه ملكاطيهم أختفى عقيم أبن و ؟ . و الما أراد الشمعب أن يقيمه ملكاطيهم أختفى عقيم أبن الابتان و الشياطين يدحدونه كان ينتفرهم ليسكنوا ؛ وحينما كانيشتم؛ ولا يقتم بناه !

لقد كانت الخطية الاولى التي اسقطت جنسنا هي الكبرياء فلا عجب إن راينا الله يعالجها بالإنضاع •

وبعد ، لعل ابرز صورة في حياة رب المجد ، واروعها جيبعا ، هي حينما انطقي وغسسل ارجل اللوينة ، وهسسحها بالنشئة التي كسان متزرا بهسا (يو ۲۳ : ۲ - ه ) ، عبد ل سبحل يوخا الطبيد الوبيج ، جبد لاموت المخلص بقوله ه يسوع وهو عالم ان الآب قد دفع كل شيء الى بديه وأنه من عند الله خرج رالى الله يبضى " سجل اتضاعه المجيب غقال « قام عن العشاه وخلع ثيابه و أخذ منشخة و انزر بها - ) ثم صب ماه في مغسل ، و ابتدا يغسل أو خلط ثيابه و أخذ بالثشغة التى كان مترا بها " . . . على اى شيء تدل تعرفا - رب الجد جيا - « خلع ثيابه » و فسل الرجل تلابيذه ، و وسحمها " انتخل عن الكرامة الشخصية والجد الذاتي ، و فسل الارجل بديل على وضع الذات الى أبعد العسود ، وعلى الخدية المتضعة / المترجل بدل على وضع الذات الى أبعد العسود ، وعلى الخدية المتضعة . المتكرة لاتعابها ، ومسح الارجل يظهر الحنان والعناية في اتضاع بليغ . .

وبعد أن أتم العملية أتبعها بالوصية الروحية ، قال لهم التفهيون ما قد صنعت بكم أ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحدنا تتولون لأني آنا كذلك . فان كنت فأنا السيد والمطم قد غسلت أرجلكم ، فائتم بجب عليكم أن يفسل بعضكم أرجل بعض لاني أعطيتكم جاثاً ، عنى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا . المرقق الحق أقول لكم أنه ليس عبد اعظم حسن سيده ، ولا روسول أعظم حسن مرسله ، أن علمتم هذا غطوبلكم أن عملتهوه » (يو ١٣ : ١٢ ـ ١٢) .

## ا لاتضاع فحب حياة القديسين

« آن اراد احد آن یأتی ورائی غلینکر نفسه ، ویحمل صلیبه ویتبعنی »
 ( بت ۲۱ : ۲۶ ) .

♦ (من لا يحمل صليبه ، ويأتى ورائى ، فلا يقدر أن يكون لى تلميذا)
 (لو ١٤ : ٢٧ ) .

يعتبر انكار الذات شرطا اولا من شروط التلهذة المسيحية . لقد فهم مجبو الرب وانتباؤه وتونيسوه هذه الكلمات الذهبية ، وحفروها على تلويهم ، وطبعوها مبروف من نور ، غامتناروا هم هما ، واناروا الى دولهم طريق الرفعة والمجد ، لقد جاهدوا في انكار ذواتهم ، مترسمين خطوات مخلصهم في انتساعه العجب، ، ترن في اذائهم كلماته الألهية الخالدة و لهيس التلبيذ لفضل من محلمه ، والعدد اغشل من سيده ، يككى أن يكون التلميذ كمعلمه ، والعبد كمسيده ، وهكذا نالوا مجدا الهيا عظيها .

غهم التدييدون أن الانتشاع هو حجر الزاوية في سرح بناء حياتهم الروحية . فركزوا جهادهم لانتثاثه ، عثل اعبال النسك الأخرى لا تقوم بدونه ، بل هي مرفوضة ، و لقد احسنت الام ثيؤورة الراهية التعبير عن ذلك بقولها (لا لانسك ولا تصب ولا صوم يقوم مقام التراضع الكامل ، لأنه تيل من انسال بترحد كان يخرج الشياطين ، غسالهم تاثلا : بهاذا تخرجون ، ابالصوم ؟ غقالوا : حن با ناكل قط ، ابالسهو ؟ غقالوا نعن لا ننام ، ابترك العالم ؟ غقالوا ان البراري والخرائب سكتنا ، عقال لهم : غيباذا تخرجون اذن ؟ غاجابوا : لا يرجد شيء يسحقتا سوى الاتضاع».

ولقد بلغ القديسون في احتقارهم لذواتهم : حدا انهل الشياطين \_ واتلم سلطها في دوريها فسدهم ؛ بل حطهها تحطيها ، دون كان منهم \_ تقاتله الشياطين وجها لوجه \_ انتصروا عليها وقهروها بسلاح الاتضاع والمسكلة الشياطين وجها لوجه \_ انتصروا عليها وقهروها بسلاح الاتضاع والمسكلة كانت تتالله عيانا ؛ انه كان يقول لها « يا اقويا باذا تريدون بنى انا الشعيفاً كانت تقاتله عيانا ؛ انه كان يقول لها « يا اقويا باذا تريدون بنى انا الشعيفاً شيء ، و شعرة و كلا يسرخ وتللا على من نقل احد الساؤكم ؟ كان يلتم يا نقت على الرش يرسخ وتللا « يارب اعنى وقو ضعفى . يارب لا يتفل عنى ، ولا يقوى على السافرة الدين يحسبون أتى شيء ، يارب انت تملم أنى ضعيف عن مقاومة أحد الانتار « فإلا » . كانت الشياطين اذا سمحت هذه السلاة الملوءة حياة أواضاعا تهرب بنه ، ولا تقدر على الذنو بنه .

كاتوا عمالقة في الروح ، ومع ذلك شعروا باتهم خطاة \_ بل اكتر و وهم خلافة \_ بل اكتر و الناس خطلة ، فكاتت حاتهم كلها دوع الاجل هغوات وسهوات لحقتهم كشر وهم بنصبه على النوح والدموع نفصبا وقهرا ، كتفاء مشاعر وهرا البها ، عينها اكتشاؤ احقيقة النسهم على ضوء عظية الله واقتصاعه تراب ورماد رات / (1) . وال سئل يوضا المحدان عن ذاته انه إحباله باتمه مجرد صوت صارخ في البرية ، ينادى الناس أن يقوموا طريق الباب بأنه مجرد صوت صارخ في البرية ، ينادى الناس أن يقوموا طريق كل شيء ( ا كل ؟ : ؟ ( ) ، بل انه دعا ذاته اول الخطاة ( ا نيا انها المالية و الدي ورسخ كل شيء ( ا كل ؟ : ؟ ( ) ، بل انه دعا ذاته اول الخطاة ( ا نيا ان ا دعا نظر الله ، وشدة مسكنته من الني ابرزت غيشتهم ، أن القديسيين يشمهون أي ذلك ، الشجرة المحلة باللبار الكثيرة ، التي تبيل بأعصانها نحو الارض، بخت الامراد والدفء أن ينبعا بانه بن الرساد تحجب رؤية ناره ، كان هذا لا يستسع الحرارة والدفء أن ينبعنا بنه ، بساسة على الدراة والدفء أن ينبعنا بنه ، بساسة المن هذا لا يستسع للحراة والدفء أن ينبعنا بنه ، بساسة على الدراة والدفء أن ينبعنا بنه ، بساسة المناس الكثيرة ، بساسة به بناره ، بالمساح الحرارة والدفء أن ينبعنا بنه ، بساسة على المناس الكثيرة به بناره ، بناره الكثيرة ، بالمباد تحجب رؤية ناره ، كان هذا لا يستسع

والقديسون في انضاعهم ، لم يكفوا عن الجهاد ، ولم يطبئنوا الى ذواتهم طالما كاتوا في الجسد ، رغم ما ادركوه من درجات روحية عالية ، وهــ كذا غنت حياتهم سلسلة بنصلة الطقات من الجهاد في طوي الكمال المسيحي ، وخواوات نائبة علاكمة ارتقوا بها سلم السبهاء ، ومن عبارات احد التديسين التي قدمها نسبحة لاحد تلاييذه « اذا محطك سكرك ، فتل له : لماذا تبدحني! أن المسافرين في البحر ، حتى ولو هدا عنهم هيجانه ، فيا دأموا بعد في اللجة، عائمهم يتوتعون رجناته وفرته ، وهم لا يطبئنون ولا ينخدعون بهدوئه حتى يسوا إلى المائية ، خكثيرون كانوا طل فم المائية الكتيم طكوا » .

وبالرغم مما وصلوا اليه من درجات روحية عالية ، استحقوا بسببها المعامات ومواهب الهية ، كنهم — مع ذلك — كانوا دريصين على نسبة كل محد ، وكل عمل، بل كل شيء ، لقوة الله ، حتى أن التديس مقاريوس الكبير في احدى المجزات — التي سنل فيها مينا عن شيء علجاب — لما رأى تلاميذه بمنجبين ، قال لهم « ليس من اجلى كان هذا الإمر ، لاتى لست شيئا ، بل التهامة على الله هذا بن اجل اربلة هذا الرجل وابنائه اليتلمي ».

كما كانوا حريصين كل الحرص على الخفاء فضائلهم ، وكانوا حينها يضطرون الى نكر شي، او مجزءً أو تو أ الهنانهما الرب معهم — كفوع من التعليم لنالايذهم — ما كانوا يسمحون لانفسهم أن يذكروها على اتها حدثت مجهم بل كانوا ينسبونها الى غيرهم .

وقد قادهم سلوكهم في طريق الاتضاع الى حالة روحية عالية ، اسموها 
(« الموت عن العالم » . و هكذا عاشوا الموانا عن العالم ، لكن احياء الله في 
المسجد - ومن ثم احتيام الاهالت والشنائم والملات ، ووضح هذا الانجساء 
في حياتهم وتعاليبهم . قد اراد القديس مقارييس الكبير ان يقن هذا الدرس 
اللم أخ جاء يسترشد به مقال له « ايض الى المابر الشتم الوتى » . نميضى 
الاغ وشتهم ورجمهم ، وعاد واخير القديس بنا عبله . فنسساله القديس 
« أنه الجابوك بشيء ؟ » قال ( لا » . فقل له المديس « أذن أيض غذا 
واحدم » . نميضى الاغ ومدهم قائلا (با قديسون ، يا أبرار ، يا صحيتون» 
وعاد وأخير القديس بما صنعه . غذل له « أما الجابوك بشيء ؟ » فقال (لا » . 
حينلذ قال له القديس ( أن كنت حقا قد مت مع المسجع ودفئت معه ، فكن 
هكذا مثسل لولك الاموات ، لان الميست لا يحسى بكراية و لا باهانة ،



## الاتضاع أسايس الفضائل

اجمع القديسون على أن الاتضاع هو اساس جميع القضائل، غالتديس كبرياتوس يدعوه « الساس القداسة » ويدعود القديس ليرونيوس « أول نضبا ألم السبح المناسبة الشجرة ، فهلا ألفسوا و الشجرة . فالانقساع الباسبية القيقة القضائل كالجذر بالسبة للشجرة ، فهي لا نقدر أن نقو أو نثير و أن مع ما لم تعد أصوالها وضعها جديا في القربة ، ويقدر ارتفاع الشجرة أن أما ها أبا المناس المقرأ ، وقد شبهه الآياء أن الما ألم المناس المقرأ ، وقد أرا أن الأساس الذي يلزم لاقابة بناء صغير ، غير المناسبة المناسبة المناه ضعيم المناسبة الم

قال الاب يوحنا كسيان « لقد كان من المسلم به عند الآباء النسساك الاولين كعبدا من مبادىء السيرة الروحية — أنه من المستحل أن يتتنى احد نقوة القلب أو كبال فضيلة أخرى من الفضائل ما لم يعتقد أولا أن اجتهاده كله ، و وتعابه جميعا ، ليست كانية فيها بطلله ، بل هي باطلة دون معونة رضعة خصوصية من قبل الله ، و هذا هو عين الاتضاع ، لذا حكم القديسون أن هذا هو الاساس لكل الفضائل » .

ولا يعتبر الاتضاع اساسا لكل الفضائل فحسب ، بل سندا ومعينا لها، فيسببه تتفاضل معونة الله جدا على الانسان المنصع ، قال بدا اسحق 
اعلم أن يقيك في العفة والفضيلة ، لبس هو نتيجة حرصك أو نضيات
بل أن الشعبة الالهية هي الحالمة أياك على راحة يدها لللا تتحرك غنزال . 
الذكر هذا دائبا ، وإذا تعظم غكرك ، غابك واحزن وانتحب وتعرغ على الارض 
بوجبك واذكر ولائك ، لملك تنبو بن هذا الكر وتتنين الانضاع ، نسجرد 
أن بهلا عقك عكر الانضاع ، تغفر لك خطاباك بغير عمل (١) ال وكد بن 
لمثليا عظيمة صحبة استطاع الانتماع أن يقمها » .

 <sup>(</sup>۱) لا ينكر جار اسحق اعجال التوبة الاخرى ، بل يتصد ان انضاع الفكر يجمل الله يرفع عنا الحروب والتتالات ، التي كثيرا جا تكون نتيجة نخطى النعبة الالهية عنا يسبب كيريائنا .

الإساس لبناء منزل يتنفى شبئين: الحفر واستخراج التراب حتى نصل الى الرساس الصغرية ، ثم وضع الإساس ، ودور الانضاع هو الحفر والتمييق حتى يصل الإنسان الى الصغر الذى هو المسيح ( ا كر ، أ : ) ، وحينلذ يضع الحجر الأول ، غانت تحفر الإرض جيدا بالانضاع ، بتمبتا في معرفة ذلك ، يستخرجا كل با يوجد فيك بن تراب منهال ، اعنى الإنكل على الذات ، وحينلذ يكون الإنساس الثابت القوى اللايمان .

وها نحن نعرض لعض أمثلة من الفضائل الختلفة لترى كيــف أن الاتضاع هو اساسها جبيها ، وانها بدونه لا تقدر أن تقوم .

## ( ا ) الإيمان:

بازيه الانصاع ، فالفكر المتكبر لا يقبل الايمان بسمولة كما قال السيد المسيح « كيف تقدرون أن تؤمنوا ، وائتم نقابون مجدا بعضكم من بعصض» ( يو ه : 33 ) ، والانصاع ليس نقط شروريا لانتبار الايمان ، بل لحفظه ايضا ، وليس أدل على ذلك من أن الهوطفات قصدر عن الكبرياء ، قال المباد ، قال المباد ، قال الأدارة مسائل إنقاض مسبة بن النساس يكونون . . متعظين ، مستكبرين ، مجدفين » ( ا قرى ا ؟ ا ؟ ا ) .

## (ب) الرجاء :

بحتاج الى الاتضاع ليسنده ويدعه ، فالانسان يرجو ما ينظره ، بل ما لا ينظره ، الانسان المتكل على علمه وفهمه لا يقبل الاعتراف الابما يراه ك لكن ترجى الامور غير المنظورة يحتاج الى انضاع فكرى .

## (ج) الحب:

والاتضاع والحب يتعاشدان ويؤازر كل منهما الآخر و تال التدبس يوحنه الدرجي « لا ثيء انفط من الاتضاع والحب و لأن الاتضاع يرغم كبا قال ( الرب والحب يسك في الارتفاع كبا قال الرسول أن المجبة لا تستط أبدا ، ولا تبطل » ( 1 كو ١٣) ، وحينها نتحدث عن الحب ، نقصد حبنا لله ، وجنا بعضنا لبعض .

غمجتنا الله يقومها الاتضاع ويقوبها ، فحينها يشمر الانسان بكنسرة خطاباه ، ورداءة سيرة ، ويشمر الى جانب ذلك بان الله ما زال المينا في مجتبه له ومنايته به ، تكون بشاعر الاتضاع والانسحاق هذه سببا في اشرام تلبه بيمجة الله . ونفس هذه المشاعر هي التي حركت التدييسين — وما زالت تحركم الى حب الله ، ومكذا الشدت العذراء بريم تسبحتها الخالدة « تعظم نفسي الرب ، وتبتهج روحي بالله بخلمي لأنه نظر الى انضاع ابته» ( لو ا : ٧٤ ) ، .

اما عن محبننا بعضنا لبعض ، فهى اكثر ما تكون حاجة الى الاتضاع من المناع والمناع والمنا

وهذه كلها نتولد عن الكبرياء . والانسان المنضع لا يحزن اذا لم يعدح او اذا يدح أنسان آخر سواه ؛ بل هو يحب الخير لجمع الناس ، ويشمعر انهم ستحتون للاكرام اكثر بنه ، او بتعبير التعييس بوخنا المعددان « ينبغى ان ذاك يزيد وانى انا انتصى » (يو ۳ : ۳ ) . ويتعبير مطبئا بولس « منتزييات شيئا واحدا . . بتواضح حاسبين بعضكم البعض اندل بن انتسسم » (ق ۲ : ۲ ، ۲ ) . ولا شك ان ابنال هذه المساعر كتبلة باحكام الرابطة بين الناس وبعضهم . قال الرسول يوحنا الحبيب « بهذا تد عرفنا المبته ان الذاك وضع نفسه الإجلنا . عندن ينبغى لنا ان نضع نفوسنا الأجل الاخوة »

غضلا عن هذا ، غان الناس ببغضون الانسان التكبر المسلكه معهم : غهو صل أخطا سلا يسترف بخطله ، وهو لا يسليع غيره ، وهو لا يسليح لملا 
ينان ذلك ضعفا بنه ، وهو دائبا غضوب ، ببشبث بنكره ، ثرثار في الكلم ، 
للنا بنه أن هذا السلوك يظهر شخصيته ، أما الانسان الوديع التواضع غهو 
على عكس ذلك تبايا . . . أن البئر كليا كانت عبينة كليا كان بأؤها عذبا ، 
والانسان بتدر ما يكون متضعا بقدر ما يصبح حلوا محبوبا من جبيع الناس.

وان كنا قد تكلينا عن الانضاع كعابل هام لتدعيم الحية ، فلا ننسى أن نقول أن الحب أيضًا من ناخيته يقوى الانضاع ويدعه ، وتبدو هذه الظاهرة أيضًا في علانتنا بالله وبالناس ، نشدة حب الله أننا بزيد أنسحانتا ، فحينها نتأبل في مجية الله التي جملته بيذل ذاته الإلهية عنا ، وكيف أنه احتيل الإهانة من الانسان الذي يعمليه « حياة ونفسا وكل شيء » ، كل ذلك يحركنا الى الانسحاق والانضاع .

## 

تسبح خالية بن القوة أن هي خلت بن الانضاع ، بل هي برغوشة . يتول ابن سيراع " صلاة القواضع تغزيق السحاب ، ولا تؤال حتى تصل ، يتول و و نشرف حتى يقتدها العلى » (سى ٢٣٠ : ١٥) ، ويهوديت المنسمة لما جلست في مخدعها لابسة المسح ، جالسة على الرماد ، عرضت نحو الله تالله : لم ترض بالمنكورين هنذ البده ، بل ارتضيت دائيا بنضرع المتواضعين » دائيا بنضرع المتواضعين » ( يجوديت ؟ ١١ ) ، وقد سر ربنا بصلاة العشار المنسحة والمسلحة والمسلحة والمسلحة الولادا : ١١ ) .

### (ه) باقى الفضائل:

مها ذكرناه عن علاقة الإنضاع بالفضائل السابقة ، يذكر ايضا في الكلام عن بقية القضائل كالتجرد والطاعة والعنة ( الطهارة ) . . بل سنرى ونحن نعالج موضوع " حياة الطهارة " ، كيف أن محاربات الزنا قد تشند على الاتسان في بعض الاحيان ، كتاديب له على كبرياء تليه ، وكيف أن الاتضاع والتذلل أمام الله يزمان هذه القتالات .

## ماذا يفعِل الاتضاع ؟.

للاتضاع بركات كثيرة ، فحيث الاتضاع هناك يحل الآله الوديع ببركاته ونعبه وهو خير معين لنا في جهادنا الرومى ، قال عال افرام السرياني و هن يشاء ان ينقل صفرة من موضعها » يضع رافعة تحتها لا فوقها » وحينلا يعجرجها بسهولة - فهذا هو نموذج الاتضاع » ، ونستطيع ان تلبس بعض بركات الاتضاع في النواحي الآتية

## ١ ــ برد الإنسان الى رتبته الاولى :

كانت ستطة الانسان الاولى هي الكبرياء ، فلا هجب أذا كان الانشاع 
برده الى رتبة الاولى تبل السقوط ، بواسطة التجسد الالهي ، الكبرياء 
أخرجت الاسان الركل من الفردوس ، و الانشاع عادر أن يرده ، بالكبرياء 
سقط الانسان وستطت هيئته ، وفقد سلطانه على ذاته وعلى كامة الخليقة 
الني خلقت لأجله لينسلط هو عليها (ثلث ١ : ٢٨ ) . وبالانضاع بنه ضم 
الني خلقت بالجله لينسلط هو عليها (ثلث ١ : ٢٨ ) . وبالانضاع بله خب 
المتعدس بولس السيط تعيد الانبا الطونيوس ، الذي بدا حياته النسكية 
بعد سن الستين ، احرز في سنوات تلائل نعبة عظيمة عنى أنه كان بعسل 
بحد سن الستين ، احرز في سنوات تلائل نعبة عظيمة عنى أنه كان بعسل 
بحد سرالستين ما احرز في سنوات تلائل نعبة عظيمة عنى أنه كان بعسل 
بحد سرالستين عادر في بسلوات على المنافقة 
المسلوات لميلها اللانضاع متقسويا 
بمبراذ ميلها اللانضاع متقسويا 
بسلاة ميله الشهاد المنافقة له .

قال القديس الإنبا انطونيوس لقلاميذه « يا اولادى ؛ ما الذى أحدح ربنا يسوع المسيح حتى شد وسطه بهنديل وشعر ساعديه ؛ وصب ماء فى مفسله ؛ و فصل أرجل الذين هم دونه ؟ ! الا يطبنا الانضاع بهذا المسال الذى صنعه ؟ فكل الذين بريدون الرجوع الى رتبتهم الاولى ؛ لا يمكنهم ذلك إلا الانتضاع .

### ٢ \_ به تقهر الشـــياطين:

وهذه نتيجة طبيعية . فالشيطان المنكبر ، الذي سقط من رتبته بسبب الكبرياء ، لا يحتمل أن يرى أنسانا بنضما ، ويخزى للفاية حينها يرى أنه بعد أن أسقط جنسنا كله بالكبرياء ، يفلت الانسان من تبضة يده بالانضاع. وحينها نشهر في رجهه سلاح الانضاع لا يسعه الا أن يولى الادبار في خزى وعياد إنها نشهر فكر عن القديس الطونيوس ، أنه أيصر غخاخ الشيطان ببسوطة على الرفض كلها ، عنتمد قائلا « ايلاب بن بقلت بن كل هذه ؟ » . قاتاه صحت بن السياء اتثالا « المنصوب بقاتون بنها » . وفكر عن الشحيس صحت بن السياء التاسطان اللتي به ذات بحرة قال له « ويلاه بنك يا جاريوس . هوذا با تصنعه الت ، استعه اتا كذلك : اتت تصوم ، وأنا لا تكل . انت تسهر و آنا لا اللم . ولكن يشيء واحد تطيني » فقال له القديس « ويام حو ؟ » غاجابه الشيطان « انك بالاتشاع وحده تقيرني » . قال لحد السيرة الرهبان القديسين « أنا قال الراهب لصاحبه أغذ لي باتشاع » تحترق الشياطين » . وقد ورد في بستان الرهبان مصداقا لذلك متصة عيسة .

سيب ... و رود أن بيسان الرسيل مستحد محمد معدميد. كان راهبان ساكتين في البرية ، بعجبة تقوية ، فحرص مع و الغير أن يغرق بينهما . ففي ذات ليلة أوقد اسفرهما سراجا ووضعه على المناز 6. وحيلة بن الشيطان وقع السراح وانعلقا . حينلذ فقب الاكسر مطل ، واثنا أوقده مرة أخرى » . ماليا أبصر الرب الفي طول روحك فيك أنها أنشجلنا أنها الشيطان وأكبر أن من مناها أبصر الربيب والميليلين مباكان . وكان كامن للوائن موجودا حيث اجتمع ذلك الشيطان والشيطان برئيسه . فلك التعالق من حيث تن يسمح كاهن الاولنان موجودا حيث اجتمع ذلك التحقق من انتضاع ومال المستحد عنص ترك كل شيء وكيف أن الشيطان احترق من انتضاع الكامل ، وكان يقول « أن الانتضاع يقد إن يقبو ، ويحل ويبطل كان يبارس قوه المحدود ، فقد مستحد المستحد التيان المتعلق بيارس قول المحدود ، فقد مستحد الشيطان التقينا وتوقع ، ويحل بمضم ليعلس من الرهبان ، فتوقع بيطان ، ويعمل بمضم ليعسف ، مطانيات ، فكان يا بيلان . مكانوا ، ذلك يبطون ، وترتنا » .

## ٣ - يحفظ نعمة الله في الانسسان:

الإنضاع خير حافظ لنعبة الله في الإنسان . أنه الجو الصالح الذي يحفظ النعبة حية ، تعمل فينا . والإنسان الذي يشير فضيلته بقصد الظهور وإلياحاة بعديها ويتقدها . أن الرجاد يحفظ حرارة القدم المثت ، ويختبه عن الإنظار ، حتى ليدو للناظر الله ، أنه يعلقا . وعلى هذا النحو يحفظ الإنسان حرارتنا الروحية ، ويضفى فضائلنا تتعفظ . لقد كان فرعون مصر يقتل كل الأطفال الذكور الذين تلاهم المبراتيات في زمان ولادة موسى . لكن موسى على المنافق من عن على المبراتيات في تمان لائد على المنافق النفس ب ان لم نخبتها من فرعون الروحى ب أي البليس ب غان يكتب لها الحياة والنهو .

### ١ ـ يرفع المتواضمين :

قال بطرس الرسيول « تسريلوا بالتواضع » لأن الله يقاوم المستكبرين »
ولما المتواضعون نيسطين بمبع ، فيؤسطو اتحت يد الله التويد كلى يرفعكم
ي جونه » ( 1 بط ه : ه ، ٢ ) ، وقال بعتوب الرسول « التضعوا قسطه
الرب غيرفعكم » ( يم ؛ . . ( ) ، وقال الرب تدييا بلسان السعياء النبي
« الى هذا انظر ، الى المسكين والمسحق الروح » والمرتعد بن كلامي »
( أس ٢٦ : ٢ ) ، قال القديس يوخا الدرجي « اذا كان الشيطان سقط
بن السياء بالعظية وحدما ، فالإتضاع وحده برفع الإنسان الى السهاء ،
ولهذا قال ربنا من يضع نفسه يرتفع > ومن يرفع نفسه يتضع » .

أن قائد المنة الأيمي ، الذى تال عن ذاته في اتضاع ، انه غير مستحق لدخول السيد المسيح الى بيته ، مدحه الرب وغضله على كل اليهود بقوله 

« لم إحد ولا في اسرائيل إيمانا ببقدار هذا » إيت ٨ . . . . . . . والقريسي الذى 
مبلى غي الهيكل ، وكانت له غضالل وحسنات ، أخذ يصحدها لبام الله لكن 
بزهو وتشامخ بقوله « لست مثل باتي الناس الخاطفين ، الظالمين ، الزياة، 
ولا بنا هذا المشار ، اصحم مرتين غي الاسبوع ، واعشر كل ما انتئيه » 
مذا العربي صحب ، و نضل عليه الشمل المسحق القلب الذى صلى في 
المسحاق تائلا « اللهم ارحيني انا الخاطيء » (لو ٨ : ١ ٨ ـ ١) . ويوحنا 
المسحان تائلا « اللهم ارحيني انا الخاطيء » (لو ٨ : ١ ٨ ـ ١) . ويوحنا 
حبيا له ، ويده التي قال أنه غير مستحقة لعل سيور حذاته ، هي البد التي 
لمبيا له ، ويده التي قال أنه غير مستحقة لعل سيور حذاته ، هي البد التي 
لمبيا له ، ويده التي قال أنها غير مستحقة لعل سيور حذاته ، هي البد التي 
لمبتد بنه تائلا «السبح الآن ، لأنه عكذا يليق بنا أن تكيل كل بر «ابت ٢٠٠٥) .

تالت حنة أم صبوئيل النبي « الرب يقيم المسكين من التراب . يرفع الفقير من الزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهمكرسي الجد » (١ صم ٢ : ٨) ورده داود النبي نفس هذا الممني في ردوره (١/١) . وقالت العفراء مربع في نسبحتها الخالدة التي اتشدتها في مسامح نسبيتها اليصابات « صنع توة بغراعه شت المستكرين بفكر تلويهم . انزل الأعزاء عن الكراسي ورنع المنطبعان عربات ، وصرف الإغنياء غارفين » (١ تا ١٥صره).

وربنا يسوع المبيح نفسه ، بعد أن عرض الرسول بولس لاتضاعه العجيب قال « الذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم ، لكن تجثوا ماسم يسوع كل ركبة مهن في السماء ، ومن على الارض » (في ٢ : ٧ ـــ ١٠).

لقد رفع الاتضاع داود الفتى الصغير وملكه على اسرائيل . وكم من تديسين أنى بهم الاتضاع من زوايا النسيان ، ورفعهم الى كرسى الجد. قال القديس مار اندرام السرياني « اننا محتاجون الى التواضع لنجذب الراغات النا من الله، لأنه تد كتب أنه متواضعنا ذكرنا الرب، واتفتنا من أعدائنا ».

## م يكشف الأسرار ويؤهل للمواهب:

والله يكشف اسراره للبتضعين . فقد تال داود النبي « سر الرب رفيس اكثر من الخراف عين الم الكلية واستعليه (ام ٢٠ : ٢٣). رئيس اكثر من الخراف عين بخطة واستعليه . وقال ربنا يسوع المسيح ؛ بعد ان وبخ كفرناهوم على كبريائها « أحمدك أيها الآب رب السياء والإرش، لاتك نخيت هذه من الحكياء والفيهاء والمثنيا للإطفال . غيم أيها الآب لأن مكذا مسارت المرة لهاك » ( بت ٢١ : ٢٢-٣٠) ، وليس الأطفال عنا سوى المواضعين . قال مار السحق (١ المواهب لا يضبع من أجل الاعمال ذاتهاه وأنها من أجل الانشاع الذي عملت به » . وقال « من الأحزان يتولد الانتماع ، ربالانضاع عملى الجراهب ، عالم أهم لا تعملي أذن للأعمال ، ولا للاحزان ، با تعملي يسببه الإنضاع المؤلد بنها » . كما قال أيضا « قبل السحة وط الكبرياء ؛ وقبل المواهب الانضاع المؤلد بنها » . كما قال أيضا « قبل السحة وط الكبرياء ؛ وقبل المواهب الانضاع » .

## تمر فرحا وسلاما قلبيا:

وبن ثمار الاتضاع ، الراحة النفسية ، والسلام التلبي ، والغرح الذي لا ينقدوا به عال برا الجد « تعلوا بغي لأنى وديع ويتواضع التلب ، تعدوا راحة لنفوسكم » (من ١٦٠ ٤ / ٢) . وقال داود النبي « بالرب تنتخر ننسي بسمع الودعاء فيفردون » (مز ٢٠ ٤ / ٢) . كما قال « حولت نوعى الى فرح أن حالت بسحى وينطننني سرورا » (مز ٢٠ ٤ / ١) . قال القديس الانبا أم ويتواضع أب الشركة « كن متواضعا لتكون فرحا ، لأن القرح يتبشى مع الاتصاع » .

ان التلق والاضطراب يعمل في تلوب المنكبرين ، والفيظ يأكل تلويهم.
ومن أبطة ذلك هامان الذي المنظ فيظا على مردخاى 14 لم يقدم له الاعترام
الذي أراده (أس ه : 1 ) . وين الامور التي تسبب راحة للنفس الاعتراف
بالخطا . وهذه ناحية تعيز المنضعين عن المتكبرين ، الذين \_ بسبب كريائهم
\_ يحجين عن الاعتراف بخطاهم على المتكبرين ، الذين \_ بسبب كريائهم
\_ يحجين عن الاعتراف بخطاهم على المنافع في معارسة سر الاعتراف ،
بسبب كبريائهم التي تستنز في الخيل .

## ٧ \_ يحكم المتواضعون:

قال سليمان الحكيم « يأنى الكبرباء نيانى الهوان ، ومع المتوافسهين حكية » ( أم ا ا : ؟ ) . وقال أيضا في سفر الحكية عن الحكية ذات « جامنى الشيرات كلها جبلة سعها ، والشروة الذي لا تحصى بيوديها " « حكية ن ا ا ) . وقال داود النبي « شهادة الرب صادقة تحكم الاطفــــــــــــل " « ذرا ا : ٧ ) . والأطنال هنا هم المتضعون . وقال يشوع بن ســــات « حكية المتواضع ترفع راسه ، وتجلسه في وسط العظهاء » إســــ ( ا : ١ ) . . قال القديس يوحنا الدرجى « الوداعة هى منتاح باب المرعة ؛ لأن الله يملم الودعاء طرقه » . وقال القديس مار افرام السرياتي « في الرجل الوديع والقواضع تستربع روح الحكمة » ، وقال القديس الآبنا بالخوبيوس « كن منضما ليحرسك الرب وبيتوبك ، عانه يقول أنه ينظر الى المتواضعين، كن وديما ليحكيك الرب وبيلاك معرفة وفيما ؛ لأنه مكتوب أنه يعدى الودعاء للحكم، ويعلم المؤاضعين طرقه » .

### ٨ \_ يعطى الصبر والاحتصال :

الاتسان المتكبر دائم الشكوى ، بتيرم من الحياة ، يشعر اته خالعم وحته بهضوم والتأسل لا يقدونه حق قدره ، وعلى المكس بن ذلك المؤضعة الذي يعبد المبادي ويسبب الى ذلك الذي يعبد التاسعة ويصبر على بالن عاليه من الهلايا ، ويسبب الى ذلك الذي يستهدف ارضاء الله ، ولا يتيم وزنا للتعدير الناسل له ، لأنه يستهدف ارضاء الله ولسن حاله ما تاله يخا النبي « ولكن أراقب الرب » أصبر لاله خلاسى . . واحتلم فضبه البر بالاي أخطات الله » ( مع ٧ ؟ ٧ ) ، أم مكانا ترى أن الاتضاع يدرينا على الصبر والاحتبال . قال يشوع بن سيراخ « يا بني ، واقتمت تلبك واحتبل . . . المتحق بالله وكن صبورا . ، كلما اتاك ماتبله وأصبير على الوجع ، وفي التضاعك للتجرية ، وضبع تلبك واحتبل . . . التضاعك كن صبورا » (سي ٢ : ١ ا ...) . .

### ٩ \_ يعين ويخلص من الضيقات:

رأينا كيف أن الانساع يدربنا على الصبر والاحتبال ، والصبر والاحتبال 
عندالا عن اكليلهما – عاتبها بهونان من أمر التجارب والضبيقات التي تحل 
بنا – سواء الضبيقات والتجارب التي تأتى علينا من الله لاجتحادات وتركيتات والتجارب التي تأتى علينا من الله تحتانا وتركيتات 
إلى التي يسمح بها الرب أن تأتى علينا من عدو الخير لتأديبنا . . أن الانتساع 
نفسلا عن ذلك عاله بوجد نوعا من العزاء المبتضايتين كما قال بولس « لكن 
الله الذي يعزى المتضعين عزانا » ( كو لا ۱۲ ) . بل أنه يعطى خلاصا من الشبيقات ذاتها كما قال داود الذي « الفتحت فخلصاني » ( مر 111 : ۲) .

" تال مار اسحق « يسمع الله بالتجارب والعوارض أن تأتى علينا حدث القديسين حاكن ندوم في الانضحاع ، غاذا قسينا تلوينا نجياه العوارض والتجارب ؛ يشدد الله التجارب ويصعيها ، أما أذا قابلنا التجارب بقضاع وقلب بنسحق ، قائله سوف يهزج التجربة بالرحمة » ، وقال « أذا نظرت النعمة نوجدت أن قلب الانسان ابتدا يتحرك بفكر العظبة أو الاعتداد بالنسى ، تتخلى عنه تليلا ، ليندن بمعوبة الوقوف وحده تبال التجارب » . تال أحد الإباء التدبيسين « الاتضاع خلص كثيرين بلا تعب ، وتعب الانسان إن بلا تضاع يذهب باطلا ، لأن كثيرين تموا فاستكروا و هلكوا » . وفيظ حروب الزنا والشهوة نجد أن الاتضاع من العوامل الهامة لرفعها وولطالها - قال التدبس أو فسطينوس «أن الواسطة الكبرى في انتناء العفة وحفظها ، هو الناكد اثنا عاجزون عن اكسابها بنواتنا ولحنهاننا ، كان الذي بخبط على ذاته وجهده يستحق أن بيضرها » . قال الحكم من سعر الحكمة «ولما عرفت الني لا يضمن المالي ورفترعت البه » (حكمة ٨ : ١١) . . . ومسداتا لذلك ، أورد بلاديوس الرب وتضرعت البه » (حكمة ٨ : ١١) . . . ومسداتا لذلك ، وربد بالاديوس المؤرخ تصدة عن الثالث بالموتب و بالمثاب المنافقة على المنافقة على المنافقة على التعييس ، من عمره ، ومع ذلك لم يسترح من تقالات الزنا الصعبة . هذا التعييس ، من عمره ، ومع خلك لم يسترح من تقالات الزنا الصعبة . هذا التعييس ، السماء يقول أن منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة منافقة على المنافقة على نافقة على نافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة الكنافة المنافقة المنافق

### ١٠ - يرفع غضب الله ويعطى اجابة للصلة :

وقد أورد الكتاب المتدس المثلة كثيرة من ذلك . فقد تيل عن حزقيا ملك يهوذا و ثم نواضع حزقيا بسبب ارتفاع قليه هو وسكان أورشليم ، فلم يأت عليم مقدب الرب في أيام حزقيا » ( ٢ ) ٢٦ : ٢٦ ) . وقيل عن بنسي ما لك يهوذا – الذي عمل الشر في عيني الرب – وسباه جنود بلك آشور بعد أن قدوه بسلاسل نحاس ووضعوا له خزاية ، أنه لما تضايق مها حدث له وسمع تفرعه ورده الي أورشام ملكته ؟ ( ٢ ) ٢ ت ٢١ ) . وقيوب المعمنية الذي خاطب الرب باتضاع في آخر تجويته قائلا له « قد عليت الله المستجلب مستخلي على شيء ، ولا يوسم عليك أبر ، بعين ذا الذي يضعى المناب بالمناب يلم المناب يلان تقد تعليت الله والمناب المناب يلا وأنها ، بعجالته فوتي لم أدينها ، أسمع الآن والن ربا الك والأن ربا الأن عني المناب المناب يلان تقد سيمت عناب أن والأن ربا الك ، فالأن الخراء أن الك ، أن الك أرتفي وأنتم في النزل والرماد » (أن ٢ ) : ١ - ١ ) . أيوب مذه الكليات ، رغم الرب والرماد » (ولد ) كا ) . الموراك الكراك ، منا أن الاذا ) مد هذه الكليات ، رغم الرب وجهه ، ورد سبيه ، وبارك آخرته اكثر مذاك الكراك ) . الهود اكل ) . الكراك ) . الهود اكل ) .

وليس أقوى من وصية الرب نفسه التى اعطاها لسليمان بن داود (« غاذة تواضع شنعي الذين دعى اسمى عليهم » وصسلوا وطلبوا وجهى ورجعوا عن طرقهم الردية ، غاتنى اسمع من السماء واغفر خطيتهم وابرى» أرضهم » (٢ أي ٢ ؟ ٤) .

## كيفنقيتى الاتضاع ؟

هناك اناس متضعون بطبيعتهم ، ومن هؤلاء من ولدرا بسطاء ؛ فين شأن البساطة أن تقوى الانضاع وننيه ، وهناك أناس انتنوا الانضاع عن طريق الجهاد الروحي ، وسارسة الندريات الورجية ، على ال الحلات الى الحلات ، يستطيع كل انسان أن يكون متضعا ؛ أن هو سلك الطريق الذي يتود اليه . ونحن لا نتكر أنه طريق صحب ؛ بل هو عين الطريق الكرب ذى البساب الشيق الذى يدخل بنة طابون . كن تعزيتنا أنه يوصل الى مدينة الفرح ؛ التى عرب بنها الحزن والكابة والتنهد .

هو طريق طويل — ولا شلك — ويعتاج الى تدرب بستبر ، مع قهـ ر الارادة والمشيئة ، والتفعيب في العباء كثيرة تشار رفيات النفس والجسد . والسلوك في تدريب الاتضاع يكون صعبا واستاق أو أنه ، ثم با يلبث أن بسبح أدرا حجبا للتفس التي تبارسه بعد أن تتذوق حلاوته . قال القديس يوخنا الدرجي « في الإنتداء نبفض الديج بتفسيب وتب ، ثم ينبو الاتضاع بقمل الفضائل فيحسب الاتسان كل ما يكيله من معلاج كلا كوي ء بل كالشي المرفول ، حتى ترى كاننا نزيد على خطاباتا . وجيئلة يتحفظ المثل في كيس الاتضاع ، غلا يسرق من خائظر ومسبوعات . وأذا نبا ( الاتضاع ) الى طبقة الكايلين ، قلا اعرف أن الشرحة حيئلة . أنه كالثبات الذي لا يقف نبوه عادام بستى من هاء النشائل الطاهرة » .

وها نحن الآن نتتاول بعض الامور التى تعيننا على اقتناء هذهالفضيلة . ونود ان نتبه الى ان حديثنا هذا ، يكيله ما سيرد ذكره في موضوعي الكبرياء والكرامة . فتلانتها تؤلف وحدة واحدة نتودنا الى حياة اتكار الذات .

### (أولا) التطلع الدائم الى اتضاع مخلصنا:

في التطلع الدائم الى المخلص بركات لا تحصى . ويحضنا الرسول على ذلك يقتسوله « ناظرين الى رئيس الإنبيان ومكله يسوع » ( عب ١٦ - ٢ ) » وبقوله أيضا « كونوا متبشين بى كما أتا أيضا بالمسيح » ( ا كو ١١ : ١ ) . وفي متعبة البركات التي نبختها من التطلع اليه » الوداعة والانضاع ، والرب شنسه بدعونا الى ذلك بتوله « تطلووا منى لائي وبيع وبتواسم القلب » متبدوا راحة لتفوسكم » (مت ١١ : ٢٩) . قال القديس يوحنا الدرجى « تال

الرب تعلموا منى لأتى وديع ومتواضع القلب ، أى ليس من ملاك ؛ وليس من أنسان ، وليس من كتاب تتعلمون اتضاع التلب ، ولكن منى » . وهكذا تعلم الانضاع من الاله الوديع . قال القديس مار افرام السرياني « ماذا صنطيع أن نقول لله ، وماذا أحتجنا أن يصنعه بنا ولم يفعله ؟ أما رأينا الله ـــه متواضعا بصورة عبد ، لنتواضع ندن ونصير متواضعين ؟ اما راينا رشهه الاتدس الذي لا يصفه عقل ، مبصوقا عليه ، لكي اذا شتمنا وانتهرنا \* تبوحش ونتنمر ؟ بل اما شاهدنا ظهره مبذولا للسياط لكي نخضع لدبرينا ؟ و بما عاينًا وجهه وقد لطم لكي اذا رفضنًا لا نتنمر \$ هل بما سبيعنا عنه أنه لم يصب ، ولم يجاوب لكي لا نكون مستبدين براينا ولا نجاوب ؟ ولما سمعناه يتول أنا لا أعمل من ذاتي ثسينًا حتى لا نصير نحن متعظمين مالكين مشيئتنا داننا ، وحاوين السلطان على ذائنا . بل نرى أما سمعناه يقول تعلموا سى غانى وديع ومتواضع القلب ، لنصير نحن ودعاء ومتواضعي القلب!! ».

## (ثانيا) معرفة الإنسان ذاته:

ان الذي جنب القديسين الى حياة انكار الذات ، لم يكن جمال الاتضاع تفضيلة بقدسة فحسب ، بل ايضاً \_ وهذا هو الاهم \_ اكتشافهم لحقيقة \_ انفسهم في **نور الله** . غيباء الغبار في الحجرة المظلمة لا يرى الا أذا دخلتها نسعة الشميس ، وهكذا ذواتنا ــ بها نيها من خطايا ــ لا نراها الا على ضوء الله . ومِن ثم قال الآباء « أن معرقة الإنسان لذاته ؛ هي الواسطة الموصلة « اعرف نفسك » . فبجب أن أعرف نفسي أولا ، ومتى عرفتها جيدا سأتضع. ولكن قبل أن أعرفها فلن يكون اتضاع كما ينبغي .

والانضاع لا نتعلمه من مجرد القراءة في الكتب ، أو الاستماع الى تعـــاليم المعلمين ، أو محاكاة القديسين . لاننا لو معانا ذلك ــ دون معرفة ذواننا ــ لجاء اتضاعنا ضربا من الزيف ، ولونا من الرياء . قال مار اسحق « طوبي للانسان الذي يعرف ضعفه قان هذه المعرفة تكون لهاساسا صالحا، ومصدرا لكل خير ، لأنه أذا عرف ضعفه ضبط نفسه من الاسترغاء وطلب معونة الله؛ وتوكل عليه » . ويساعدنا على هذه المعرفة التأمل في النقاط الآنية :

(1) التامل في حقيقة ذاته : لقد اقتبلنا وجودنا من الله مجانا ، ونلنا خلاصنا منه مجانا أيضا « أذ كمّا بالطبيعة أبناء الغضب ؟ (أن ٢: ٣) . والله نفسه هو الذي دعاتا من الظلمة الى نوره العجيب ( 1 بط ٢ : ٩ ). وهكذا أصبحنا أحباء بل|بناء. ولم يدفع الله الى ذلك استحقاق لنا سابق أو لاحق بل مجرد جوده ورحبته؛ وما زال يسندنا ويحفظنا بيده القادرة على كل شيء الثلا نرجع ننسقط.

فم من آما ! آنا تراب ، بل آنا عدم ولا شيء . مر وقت كان العالم بنيه وجوددا ، خلق الله للتراب أولا ، ثم خلتني من التراب . با آنا دون العدم المعلم المعلم ولا تنيع ، فخير من الخطلية التي اصنعها بل آنا دون المعنم ألمو لاشيء ، فو لا تنيع ، فخير من الخطلية التي اصنعها وادنس بها ذاتى خلقتى ، وهو الذى ينبتنى ، وما قرال برعاتى . قال داود الليس « من خلف ومن تدام حاصرتنى ، وجملت على بدك » ( بنز ۱۲۹ : ه ) ، أنها بد الله أذن التي تشخيص قرصافي وجملت على بدك » ( بنز ۱۲۹ : ه ) ، أنها بد الله أذن التي تشخيص قرصافي المد حليل المدم الذي كنت به ولا لا ، ويدم برنام الرب عنى هذه البد الله المنطقة قصيرة – اصبي عدمه المد نسلط الرسول تعيما قائلا ها هي حيائكم ؟ » ثم إجاب « أنها بخار بشهر تليلا تم يضحل » ( بع ؟ ؟ ) . كان من بن جهة حقيقتها « بخلر » . ومن جهة مهينها « يضمول » . ؟

جمال الانسان ؛ وعقله ؛ وقوته ؛ وبنيته ، وحكيته ، وجبـروته ؛ وسطوته ، هما زال حر غم كل القتم وسطوته ، هما زال حر غم كل القتم الذي احرزه غي ستى ميلين العلم والتقافة والرقى حرابا من ارض ، يرجع الهيا كما كان ، بينيا ترجع الروح الى الله الذي اعطاها ( جا ١٢ : ٧ ) . وهذا الجسد الذي ينتخر به الانسان بتمشل ؛ ما هو الا جينة نتئة ، سوف برغى نيها الدود ، وايوب الصديق الذي ادرك هذه الحتيتة قال « تلت المتبر برع من نيها الدود ، وايوب الصديق الذي ادرك هذه الحتيتة قال « تلت المتبر انهى ، والدود ات امى واختى » (أي ١٧ : ١٤) .

ومعرفة حقيقة الذي امر نلمسه في هياة رجال الله القديسين واقوالهم ونصر فأتهم . نقد قال يعقوب أبو الآباء للرب « صغير أنا عن جبيع الطانك، وجميع الهانة التي صنعت الى عبدك . فاني بعصاي عبرت هذا الاردن ٪ والان تد صرت جيشين ، (تك ٢٠، ١٠) . وهوسى الذي عرف ضعفه ، حينها اراد الله أن يحمله مسئولية قيادة شعبه واخراجه من مصر ، قال له « من أنا حتى أذهب الى فرعون ، وحتى أخرج بنى أسرائيل من مصر » ( خر ٢ : ١١ ) ، ثم عاد وقال « استمع أيها السيد ، لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا أول من أمس ، ولا من حين كلمت عبدك . بل أنا تتيل الفسم واللسان ؛ (خر ؟ : ١٠) . وقال داود النبي والملك في صلاته الوداعية في شيخوخته « ولكن من أنا ومن هو شعبي حتى نستطيع أن ننتدب هكذا . لأن منك الجميع ، ومن يدك أعطيناك . لاننا نحن غرباء أمامك ونزلاء مثل كل آبائنا . أيامنا كالظل على الارض ، وليس رجاء . أيها الرب الهنا ، كل هذه النروة التي هكياناها لنبني لك بيتا لاسم قدسك ، انما هي من يدك ، ولك الكل » ( 1 أي ٢٩ : ١٤ - ١١ ) . قال مار اسحق ( لا تعتبد على قوتك لئلا نترك لضعف طبيعتك ، فتعرف ضعفك من سقطتك . واعلم أن كل أمر بفتكم به الانسان ، يسمح الله تعالى بتغييره ليتواضع ، .

(ب) التامل في خطاياه:

مها يعرفني ذاتي أيضا معرفتي لخطاياي ونقائصي وضعفاتي ، ولذا كان القديس اوغسطينوس يصلى قائلا (( الهي ، اعطني أن أعرف ذاتي ، وأن اعرفك » . . ويعيننا في الوصول الى هذه المعرفة ، تقييم ذواتنا على ضوء (اقياس الكامل الذي هو كتاب الله القدس ، نهو السراج الذي ينير سبيلي ني الطريق الى الملكوت ( مِز ١١٩ : ١٠٥ ) ، وهو الذي كتب لاجل تعليمنا ( رو ١٥ : } ) . ولنتاكد أننا حطالبون بحفظ كل الوصايا الالهية الواردة به النفعنا وتقويمنا . ومن هذه الوصايا حياة الكمال المسيحي ( مت ٥ : ٨٤ )٪ والقداسة « التي بدونها لن يرى أحد الرب » ( عب ١٢ : ١٤ ) . . ويوصلني ايضًا اليمعرفة ذاتي قياس نفسي بمن هم افضل مني ، سواء القديسين الذين نقرا سيرهم ، او الإبرار الذين ما زالوا عائشين بعد . محينما اتيس جهادي جهادهم ، لا يسعني الا الهتاف من التلب « اذا كان الصديق بالجهد يخلص ماين اظهر انا الخاطيء ، . . ويعرفني ذاتي وخطاياي ، هدوئي مع نفسي " وجلوسي معها في جلسات حساب ، وقد تكلمنا عن ذلك في موضوع التوبة. واخيرا بتودني الى هذه المرنة الالتصاق باناس روحيين مدققين في حياتهم «

## (ج) التامل في تقلب ذاته :

ومِن الأمور التي يجب أن تعرفها عن ذاتك ، انها مخادعة ، غلا تعد نثق بها ، ولا تطهئن اليها ، ولا تنخدع ببعض المظاهر الخارجية ، حتى لو كنت قد أحرزت بعض الفضائل ؛ وأدركت بعض الدرجات الروحية العالبة . قال الانبا موسى الاسود (( لا تلق بنفسك ما دمت في الجسد ، حتى تعبر عنك سلاطين الظلمة » ، ولقد حرص القديسون على ذلك مظفروا بالامجساد الروحيـة .

ومِن القصص المعبرة التي نصور لنا هذه الحقيقة ، ما ذكر عن القديس الإنبا سيصوى الصعيدي ساعة نياهته ، نلتد مرض هذا الاب الشبيخ مرض

الموت ، ماجتمع الآباء الرهبان حوله ، وسمعوه كانه بخاطب توما - وان كانوا لا يرونهم . فسألوه « ماذا تعاين يا ابانا ؟ » اجاب « ها انذا أعاين توماً تد جاءوا لاخذ نفسي ، وإنا انضرع اليهم أن يمهلوني تليلًا حتى أتوب ؟ . مقال له احد الآباء الشيوخ « وأن هم المهلوك ، هل تقدر الآن أن تنجح في التوبة » وانت في هذه السن ؟ ؟ . أجابه القديس ﴿ وأن كنت لا أقدر أن أعمل عملا ﴾ ماني أتنهد وأبكي » . فقال له الآباء الشيوخ « أن توبتك قد كملت أيها الأب. نقال لهم « صدقوني ، اني لست أعرف من ذَّاتي اذا كنت قد بدأت اليالآن ، ولما قال هذا أشرق وجهه كالشميس ، حتى نزع الذين كانوا حوله . ثم نطق آخر كلماته قائلًا لهم « انظروا ، ان الرب قال : التوني بتائب البرية » ولوقته السلم روحه ، وامتلا المكان من رائحة نكية .

## (ثالثًا) الفرح بالاهانات أو المحقرات:

كما أن الاتسان ينبو في حياته الروحية عابة ، فهو أيضا ينبو في كل 
قضيلة . فالاتضاع م ساته شأن الفضائل الاخرى ينبو بالجهاد والمبارسة . 
والترح بالاحالات لا يصل الما الانسان داعمة وأحدة . في مبدا الابر تقابل 
الانسان الاحاتة بينشائيق منها ورمها يئور وينفسب ، ثم يتدرج الى درجسة 
أعلا ، غينضائي بسبب الاحاتة لكنه يضبط نفسه غلا ينسور ، ثم يرتقى الى 
درجة أعلا من السابقة ، غلا يضطرب داخليا بل يكون في حالة سلام تلبي، 
من جالجهاد يصل الى الحد الذى يغرح حينما يهان . كما ذكر عن الرسل حينما 
جلدوا من الجل كلمة الله والشهادة ليسوح المسيح " الما هم فذموا فرحين 
من الم المجمع لانهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا من أجل اسمه » . . . .

وشة درجة اسمى من هذه جبيعا ، وهى ان الاسان ، لا يغرج بالاهاتة مقط بل يسمى اليها ، وقد ذكر عن راهب مجاهد كان يسكن فى البرية ، فقام وجاء الى دير فى الصعيد ، وكان كل آباء ذلك الدير تديسين ، فيعد ما اتمام عندهم إليا استاذن رئيس الدير أن يخلى سبيله ، فيل ساله الرئيس عن السبب ، اجاب تذللا « أنه لا يوجد هيئا تعب ، و الآباء كليم تديسون ، وأما أنا غاتي غاطىء ، وأريد أن أبضى الى موضع حيث أهان وأستم ، لأنه بالازدراء والاهاتة يغض الخطاة » ، فتنجب رئيس الدير ، و اخلى سبيله يلازدراء والاهاتة يغض الخطاة » . فتنجب رئيس الدير ، و اخلى سبيله تذللا له ﴿ ايش وتت ﴿ » ، غلنصير أن للاهائت والمقرآت التى تأتى علينا بل نفرح بها ، عالين أنها تخلصنا بن الجد البطل ، وتشي فيناالاتضاع . بل نفرح بها ، عالين المحافدات والشتائي» (١ كو ١٦٠١٢) .

## (رابعسا) عدم الافتخار بالمواهب الروحية :

وهذه درجة \_ غى الانضاع \_ تسمو على سابقاتها . لا عجب ان احس المريض بموضه ، والفقي بفتره ، والمخطىء بخطاء . ولكن العجبب ان يعد النفن ذات بمنزلة الفقير ، والتعبس — الذي يكربه الجميع \_ يحسب نفسه اشر الخطاءة !!

أن أسان حال القديسين ؛ فيها نالوه من مواهب وانعابات ؛ ما قاله الرب أن المدعة وعشرون قسيما للجالس على العرض « أنت بستحق أيها الرب أن المنفذ المجد والكرابة والقدرة ؛ لاك أنت خلفت كا الإنسياء ؛ وهي براداتك كاننة وخلفت » (رق ؟ : ١١) . أو بتغيير معلمتا بولس « ليس اتنا كمالة من النسنا ؛ بل كماليتا من الله » ( ٢ كو ٣ : ٥ ) ، « لان الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن نعملوا من أجل السرة » (ق ٢ : ٢١) . فهم — والحال هذه سيدون أن كل شيء مسالح مصدره الله ، وأن « كل عطية صالحة هذه سيتسعرون أن كل شيء مسالح مصدره الله ، وأن « كل عطية صالحة وكل موهبة تابة هي من فوق نازلة المح من غير أي الإتوار » إد (٢ ٢) . با شسعروا أن سر حيسانهم ؛ واستعرار نبوهم ، هو في المسيح ، حسسهما

قال « كما أن الغمن لا يقدر أن يأتي بثير من ذاته ، أن لم يثبت في الكرمة " كذلك أنتم أيضا أن لم تثبتوا في " ( يو ١٥ : ؟ ) . وهكذا نسبوا كل ما فيهم من مواهب وانعامات روحية لله .

وقد حذر السيد المسيح تلاميذه الذين فرحوا بخضوع الشياطين لهم بقوله « لا تفرحوا بهذا ٠٠ رايت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء » (لو ١٠٠١/ ٢٠١٨)

قالامر يحتاج الى معونة الهية خاصة تحفظ فينا نعبة الاتضاع مع وجود المواهب الروحية . قال القديس امبروسيوس « أن هذا الامر لا يستطيع احد أن يتتنه ويتوبه في ذاته ، الا بنعبة خصوصية عظيمة جدا » وليس الل احد من قول الرسول » ونحن لم ناخذ روح العالم ، بل الروح الذى من الله» انعرف الاسياء الموهوبة لنا من الله » (١ كو ٢ : ١٣) ــ تال الاب يوحنا كسيان «كما أن الاعين الجديدة ، حتى وأن كانت صحيحة ، لا يتكنبا النظر بدون معونة النور ، عكذا الانسان ، وأن كان بارا ، لا يستطيع أن يفصل شيئا صالحا أن لم يعنه فور النعبة « أن لم يحنظ الرب الدينة غباطل سير شيئا صالحا أن إم يعنه فور النعبة « أن لم يحنظ الرب الدينة غباطل سير شيئا صالحا أن إذ بارا : ١ (١ ) .

### (خامسا) ممارسات الاتضاع العملية :

كالمبس البسيط المتواضع ، وترك الكماليات سواء في الملبس او الماكل او المشرب ، وخدمة الآخرين ، والقيام بالمهام التي يترفع الآخرون عن القيام بها ، والخضوع المبريط ولن يكبروننا سنا ومقاما عن حب واتضاح حقيقيين، والاسراع بالاعتذار لمن الخطانا اليهم عن شعور قلبي وتواضع حقيقي. . الخ

ولهذه المارسات أثر كبير في اقتفاء الاتضاع الحقيقى ، من ناحيتين أولا لان الفضائل لا تقتني الا بالعمل ، وقائميا لما للاعمال الفارجية من تأثيرات داخلية في نفس الانسان. والسيد المسيح نفسه حينها أراد أن يطينا الاتضاع علما أياه بطريقة عبلية ، فأتحنى وغسل أرجل تلاميذه ، وأوصاهم أن يفطوا هم أيضا هكذا .

قال القديس باسبيليوس الكبي: « أن العلوم والجن لا تكتسب الابالرسة ، عنى بريد اكتساب علم الفلسفة أو النحو أو البالافة أو صناعة من الصناعات ، يزيمه مبارستها بالعمل ليحصل على انتقابا والتهير فيها مثماً الانتشاع وسائر الفضائل الابنية لا ايمكننا انتشاءها الابالميل » . وقال وكل متحدان احدمها بالآخر، وكل يشهنا شديد النطق الانسان الخارج والباطن متحدان احدمها بالآخر، وكل منهنا شديد النطق بالمخط ركمة لمواضعة ، علناك أن تنتفى انتشانا الجسسد والمتابعة ، علناك أن تنتفى أنتستنائل المتبيل اتدام اخيك ، يحدث هذا الفعل في تلبك حركة الانتشاع الوبيها

أن كاتت بوجودة نبه تبلا . فالإنضاع الخارجي لهام الاخوة ، كخديتهم وتتبيل أتدامهم ، واللبس الفتر ، والوظيفة الدنيئة ، هد جديمها تولد الإنضاع في التلب ، وإن كان بوجودا نبه ، فهي تحفظه وتنبيه » .

### (سادسا) نصائح عاسة:

(۱) لا تقل كلاما امام آخرين ، ياتيك بسببه هديدا ، حتى لو كان هـذا السكلام فى ظاهره ثبا وتحقيرا لذاتك . فيمض الناس يظهرون حقارتهم امام الآخرين فى عبارات او افغال للكي بعدوهم .

 إلى إذا بدحك الناس عن غعل حسن ، غاسرع وتدم الشكر لله الذي اعاتمك في ذلك العمل ، وإعطاك نعية في اعين القاس . لكن أن وجدت أن غكر العظمة بدأ براودك ، غللحال تذكير خطاباك التي سترها الرب ، غلم يعرفها الناس ، وحينة ستتمع الك غير يستحق للديم .

( ج) لا تنظاهر بفعل شيء ليراه الناس ويعدهوك بسبيه - تال رب المجد « احترزوا من ان تصنعوا صدتتكم قسدام الناس لكي ينظروكم › والا تلبس لكم اجر عند ابيكم الذي في السموات » ( مت ٦ : ١ ) ، وكل ما تعمله أعلمه من احل الله الذي منه تنظر حسن الجزاء .

(د) لا تبور ذاتك في الحطائك « وتعلل بملل في الخطايا » (برزادا:))، وتلقيم لنفسك الاعفار كما يقمل اهل العالم ، كما تال ايوب « ان كنت قد كنت كالناس فنبي لاخفاء النمي في حضني » ( اي ۲۱ : ۲۳ ) ، بل كن مريحا مع نفسك ) ولينا في حصاسينها ، ولمريحا مع نفسك ) ولينا في حصاسينها ، ولمرع بالاعتقار لله وللناسي .

( ه ) اعتبر كل الناس افضل منك « لا شيئا بتصرب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم » (ق ٢ : ٢) .

 (و) لا تحب المتكات الاولى ومراكز الصدارة ، نقد ويخ الرب الكتبة والفريسيين على ذلك (مت ٢٠٢٣) .

(ز) أذا كنت في مجلس فلا تسرع بالكلام قبل الباقين ، كانك أكثر منهم فهما ورجلحة مقل ، بل أن أكن أكثر من يتكم ، شاعرا أنه يوجد من هو أفضل واحق بالكلام بلك ، قال القديس الإنبا بالخوييوس « انفسي في كل شيء ، وإذا كنت تعرف جميع الحكية ، فاجهل كلابك آخر الكل » .

(ح) لا نطاق لخيلتك العنان في أفكار العظية ( احلام اليقظة ) ، حتى لو بدت أنها بن أجل مجد الله و انتشار المكونة . كان يتخيل انسانا أنه اصبح استفا يدير شئون الكليسة بنشاط ، ويعمل اصلاحات جبارة . . احترس من هذه ، كان شيطان الكرياء يستشر خلفها .

## ائيورتساعيعلى الاتضاع

#### ٩ — افعال النوبة ;

أعمال التوبة عامة ، تساعدنا على حياة الاتضاع ، فالاتضاع \_ وأن كان هو أسلس القضـائل جبيعها ويدعها \_ فهو أيضا يتفذى بالقضـائل الافرى ويغو بها ، ومن ثم قال القديس بوحنا الرجى « هناك علاقة بين هذه الثلاثة : التوبة ، والتوع ، والاتضاع ، فالا تطحن النفس بنعب التوبة الحقيقية بيل التقيق ، ثم يعجن بماء الدوع \_ دموع التوح \_ مثل الحجين ، ثم يخبز بنار الاتضاع المنحم من الله بثل الخبز ، وحيائد يكون الخلاص من ثم يخبز بنار الاتضاع التهم من الله بثل الخبز ، وحيائد يكون الخلاص من الاتصان ، والنوح يترع باب السماء ، واتضاع الفكر يفتح باب المكوت "

## ٢ ــ الشعور بالفربة :

قال القديس يوحنا الدرجى « الفرية التابة تسبب الاتضاع » . فالاتسان الذى يشعر انه غريب غى هذه الدنيا ؛ لا يهبه ان يعرفه الناس ؛ ولا يهبه أكرامم ومديمها له ، فالشعور بالمؤرة بولد فينا الشعور « بالموت عن العالم » ؛ وهذا هو صند توى للاتضاع ، والاتسان الذى يبلك عليسه التصور بالغربة ، فا يشب التعربة مأية بطلب التعيدة بأيش المتعربة مأية بطلب المتيدة بأيش المجتبد ، مردد كلمات المرتال « ويل لى فان غربتى قد طالت على » (مز . 7:٥) . وحياة الغربة ، غربة اللهب عنى أن الربا ، حتى أن المرتال « الموابد بحنظ الغرباء » (مز 7: ١ ؟ ) ، ويتول معلمنا بولس عنهم الله أن يدعى الهبم » (عب 11: 17) .

#### ٣ — احتمال الضيقات في صبر:

ذكرنا تبلا ونحن تتحدث عن بركات الاتضاع ، انه يعين ويخلص من المستات . ونضيف هذا الاتضاع . والمستات به يقيا الاتضاع . قال بار احتى « يترك الله البلايا والتجارب على حجى البر ، حتى بعرفها قال بار الحتى « يترك الله البلايا والتجارب على حجى البر ، حتى بعرفها ضعفهم ، اذن أن البلايا تولد الاتضاع ، وربعاتها بالقتى والمرض والاعتباج ، وربعاتها بالقتى والمرض والاعتباج ، واحياتا بالقتى والمرض والاعتباج ، واحياتا بالقتى والمرض والاعتباج ، وحياتا بالقتى والمرض والاعتباج ، وحياتا المقتى والمرض والاعتباء عليه بعدسون بضعفهم فيتضعوا » وقال الرب تدييا عن شعبه « وانا أيضا تد

سلكت محمم بالفلاف ، واترت يهم الى ارض اعدائهم ؛ الى ان تغضع هينلة قلوبهم الفلك ريستونوا حينلة من فنوبهم » ( لا ٢، ١ ٤) ، وقال مار اسحق « حقا يارب اتك لا تك من الآلفا بشعى التجارب والألماب الى ان تتفسيح نتوسنا » . كما قال أيف الأوساطة التجارب نفو من الاتضاع » ومن يدوم بلا احزاز أو تجارب » بك العظية والكبرياء مفتوح امامه » .

#### التجــرد:

حب التنبة في شتى صورها ومظاهرها ، يزيد ارتباط الانسان بالعالم ويحببه فيه ويتبده بتبوده . والتجرد من هذا الحب القاطيء القحوت ، ولا شعار القطوع القحوت » . ولا شعار من القشول المنافقة بهذا المستخلة الروحية الفراينتجها الرب و انتتج بها تطويباته في العنلة على الجبل ( بت ه : ٣ ) . ولذا تصحنا الإباد التعبسون ان تجها شاهبا التراب الانتساع . ولذا أصحنا الإباد التعبسون ان تجها لصالح القلب المنافقة من المنافقة على التنساع . ولذا يستطيع أن يكون بقواشما ولا نقي التله الرائل ، وإذا يربع المنافقة على التعالم ، والمالم بيت له ، فلا يستخيل طبه المنافقة عن المنافقة عند المنا



## حياتك علىضوء الاتضاع

نستعرض الآن بعض المارسات الروحية في حياتنا على ضوء هـذه الفطلة . و الغرض من هـذا ، الا نظل الفطلة . جرد مطوعات نظرية ؟ بل نصبح جزءا بنا نقتنها ونحيا غيها وبعيا . وطبعا ســوب لا نعرض لجميع مبارساتنا في الحياة ، وانبا نورد ابتلة لبعض بنها ؛ وعليك انت يا الحقا أن تتيس على ذلك في بنية أمور حياتك .

## ١ ــ في الصلاة:

كثيرا ما يتملكنا الغرور نتيجة المواظبة على بعض المارسات الروحية ،
بيئلا انسان مواظب على الصلاة ، فيبندى ويضحر أنه اصبح انسانا تدييسا ،
لجرد أنه يصلى ، والابر بزراد أن ينبسه مبنى أنهم عليه الرب ببعض الدوح
في الصلاة بثلا ، وهكذا تصبح الصلاة بادة للغرور ، عوض أن تكون بركة
ماساجيها ، لا تنتخر يا أخى بصلاتك ، أذ هي لا تقامن بنهاذج الصلاة التي
تركها لنا رب المجد لنقتدى بها، حينها كان بعض الليل كله في الصلاة في الجبا،
أو حينها كسان يجاهد في الصلاة كما حدث في بستان جشيهاتي ليلة آلابه ،
وهي لا تقاس أيضا أن هي قورنت بصلوات رجال الصلاة ، الذين كانت حيائهم
وهي لا تقاس أيضا أن هي قورنت بصلوات رجال الصلاة ، الذين كانت حيائهم

ابن أنت من الاتبا أرسانيوس العظيم ؛ الذى كان فى ليالى الآحاد ينتصبه المدادة وقت الغروب والشجس خله » ويظل مكذا طوال الليل فى مناجاة مع نقط متنى الشروب والشجس في عينه فى صبيحة اليوم التابى ، غيجس – بهذا نقط — أن الليل عد انتخى » غيجرت لان الشجس الطبيعية حربته بن شحسن بنط إلى إلى إلى إلى إلى المنابعة أو يعلى بنط من سحة فى حيل ينصل بسنف منازية » فى حيل القيمين السابين اليافعين مكسيهوس ودوماديوس » ابنى أحد المالية الدولة الدولة الروبائية (البيزنيلية) أو البائل أن الدولة الدولة الروبائية (البيزنيلية) » اللذين امتقرا العالم في حراة مذهلة ؟ فقد كانت صلاة شهب تاريخ من غير كما عاين ذلك التديس مقاريوس الكبر . ابن انتخا من القديس الاتبا تيجي (الإنها روبس) » الذي ظل يتابل نبائي سامات دفعة من القديس التاليوس المنابع . ابن انتخا من القديس الكبر . ابن انتخا من القديس النابية في عبارة « ابنانا الذي في السحوات » ؟! غم ابن انت

من ايليا النبى ، الذى اغلق السماء وقتحها بصلاته ، علم تبطر السماء ثلاث سنين وستة أشهر (يع ه : ١٧) ؟!!

ل المسلاة في حقيتهاليست وقعات نتفها ابام الله في نترات خامسة لكنها حياة بكنها يسمونها ( هياة المسلاة » ، ولذا قال داود المطلم « ابا اثنا فصلاة » (در ٢٠٠١ - ٤) ، لقد أوصانا الرب النمسلي بلجابة ، وفي كل حين، وبلا أنتطاع ( انس ن - ١٧) ، غيل أنت هكذا في مسلاتك ؟

ثم ماذا عن صلاة الايبان ، والصلاة بالروح وبالذهن (1 كو ١٤ : ١٥)، والمواظبة عليها فى سهر وشكر (كو ٢ : ٢) ، وباتى عناصر الصلاة التى نحن مطلبون بها ، حتى تكون صلواتنا متبولة .

وحتى لو اتبت كل ذلك هل يصبح هناك بجال للانتخار والزهورسلوا اثنا؟ الت عبد بطال حتى لو غطت كل البر . اتنعا لهم تقف المسلاة الا چينها الت غي فاطلة الله يقلك : أله تترا كلبت الرسول \* لاتنا لسنا علم ها تصلى الإحكاد كالبنيغي . ولكن الروح نفسه يشغم عينا بلتلت لا ينشق بها . روم ١٣٦٠ أن نكر الصلاة الذى به تصلى ليس من ذائك بل بن الله ، وكلبات السلاة ، لا موجهة الله ي . . . . فد نكلها بنه ، ويشاعر العب هيء ايضا . . . . . فد منه لان «بفه وبه وله كل التسباء» ..

اذن ، حينها تقف لتصلى ، الشعر بعذلة وانسحاق ، وقدم طلباتك بهشاعر المستقد ، فان كنا نطلب من عظهاء المالم بعذلة وبسكنة لكى تقضى حوالجناه الغلام نعظها المالم بعدلة وبسكنة لكى تقضى حوالجناه الغلام نعدا مسلك من المسلك ، فتبل أن تبدأ مسلك ، ماسبت تليلا وانت وأنف خالشع أو جلك على ركتبك السياحة بعدات الدام المخلص ، ويكر في مطارة خالت وفي تنازل الله وحيدته . ان السياحة ما نطاق المستقد بعدائك المسلك بطيك في تلك المسلاة . أن المسائل لا يسائل الناس محقة وهسو في فلاس غلارة والا المقاتم دونه ، هكذا وانت تسائل الله انتضع ونظال حتى يتضن عليك . . .

#### ٢ ـ في الصوم:

أن المسيحة في سموها وروحانيتها لم تغرض علينا المسلاة والمسوم قرضاً انما علمتنا انهما سر الغلبة ومغناج النصرة ، كمسا علم رب المجسد « هسذا الجنس ( المسيطان ) لا يمكن أن يخرج بشيء الا بالمسلاة والصوم » (مر ٢ : ٢ ) . فلا يكن شعورك وانت مسائم أنك نقوم بعمل يستحق اجرا أو موفية من الله . أنت لا تصوم من أجسل الله بلمن الحل ذاتك ، لللجم به جسدك المشاغب ، حتى لا يجملك هزاء ألما الناس ، وصوبك ليس هو من أجل قوتك الروحية ؛ يل من أجل ضمعك ، وانتطاعك من الطعابلوقت متأخر البس هو عادة للزهو بل وسيلة لتقويم ذائك الشعرفة ، ثم أن الصحم يدارس في كل الاديان حد عني الوثني مفها — وهو لا قيمة له ما لم يقترن بالروحاتية والسحم من الخطية ،

ثم أن صوحك هذا لا يقارن ؛ أن هو قيس بلصوام القديسين اللين فلبورا الطبيعة الجمدية في صورة مدهشة ؛ فضروا أو أقام عالية في الصوم» من لجل زيادة الاتصابة الله . أبن أنت من الصوابين الحقيقيين أ أبن أنت من الصوابين الحقيقيين الأو أبن أبن أبن أبن الآبا بيشوى الذي كان يحسوم مشرين بها ؛ فين أن انت من القديسي مقاريوس الاسكندر أني الذي كان في الأربعين المتحدة إلى الكان ورقة كرنب مسلوقة كل يوم أحد حتى لا تصغر النس الاخوة المبتدئين في حياتهم النسكية ؟ بل أبن أنت من كثير من التديسين الأخوة المبتدئين في حياتهم النسكية ؟ بل أبن أنت من كثير من التديسين

وحتى لو اتممت كل ذلك ؛ غلا يعتبر صوبك متبولا بالم تقرئه بالابتناع عن النَّطية ؛ أو بتعبير الكنيسة في تسمة الصوم المقدس « غلنصم عن كل شر بطهارة وبر ٠٠٠ .

## ٣ \_ في الصدقة:

ما هو احساسك وانت تعطى صدقة ؟ هل غيما تقدم عشورك لله، يملاك شمور بانك تبت بواجبك الذي أمرك به الله، وأوفيته حقه ؟

من جهة الكم ، اعلم أن تندية المشور هى الحد الانتي للمطاء ، وأنها كانت خاسة بالعهد القديم ، أما في العهد الجديد – عهد النعبة والبذل – غندن طالبون أن تبيع كل ما لنا ونعطى مسحقة ( أو ١٦ ، ١٣ ) ، وأن نكتفي ببجرد القوت والكسوة ( 1 تي ١ . ٢ . ٨ )، وأن تكون أسخياء في المطاء ( 1 تي ١ - ١٨ ) ، وأن تعطى بسرور « لأن المعطى المسرور يعبه الله »

ومن جهة الكيف ، تدم عطاباك وضع صدتتك في اتكار ذات ، حتى تلخذ أجرك كاملا من أبيك الذي يرى في الخفاء ( مت ١٠١٦ ) ، لا تصنع صدتتك من أجل الناس لكي يدحوك ، ولا تصوت تدايك بالبوق ليشيد الناس بيرك ورحيتك ونضلك ، غاتك بهذا تستوفي أجرك ...

ان المال الذى تتصدق به ليس هو لك ، بل هو لله ، والله لم يمطك هذا المال لتكون غنيا لتفسك ( لو ٢١ : ٢١ ) ، بل لتصبح غنيا في أعمال صلح (١ تي ٢ : ١٨) ، لقد دخلت الى العالم عريانا ، وستخرج بنه عريانا الصل .

ثم مهما تصدقت ، وكنت سخيا في عطائك ، فانت لا تعطى الا جزء من مالك ، بينما يوجد كثيرون اعطوا كل مالهم ، ومعه اعطوا نواتهم للرب . ومن امثلة هؤلاء القديس الانبا انطونيوس اب الرهبان الذي مرق كل ثروته؛ والقديسان ببنوده المتردى وبطرس العابد ، اللذان باعا نفسيهما وتصددتا بالثمن . والتديس الانبا ابرآم استف الفيوم الشهير صانع العجائب الذي كان مثلا حيا عاليا للرحمة في جيله . والعظيم المعلم ابراهيم الجوهرى الذي ضرب المثل بكثرة رحمته ، حتى أن بعض التسولين تنانسوا نيما بينهم يوما لكي يثيروه بكثرة سؤالهم ، فاخذ احدهم منه ذات صباح ثماني عشرة مرة صدقة ، وفي كل مرة كان يتعمد هذا السائل أن يعرفه أنه هو الذي أخذ منه منذ برهة قصيرة ، لكنه كان يعطيه أيضا ، وأخيرا صاح السائل متعجبا من كثرة احسانه . فكان جواب المعلم ابراهيم على ذلك « أن ما لدى من مال هو وديعة أودعها لدى السيد المسيح ، الهلا أردها حينما يطلبها منى ؟ » بل لقد بلغ من شدة حبه لاعمال الاحسان ، انه بعد انتقاله الى السماء ، تصدق بعبلغ على احد المعوزين ، وذلك بواسطة رؤيا ظهرت له ، وقال له فيهــــا أن يذهب الى « غلان » ويأخذ منه مبلغ كذا ، كان قد اقترضه منه . ومعسلا تم ذلك !!



## موقف الاتضاع من بعض الفضائل

## هل يتعارض الاتضاع مع الصيت الحسن ؟

هل من تعارض بين ما يجب أن يكون عليه الانسان من انضاع ، وبين ما يجب أن يتبتع به من صيت حسن وسمعة طبية ؟

ليس هناك أى تعارض ، فليس الاتضاع ــ كما سبق القول ــ أن يلبس الانسان ملابس رثة ، وينسب الى ذاته انعالا ذبيمة، ويتصرف تصرفات خاطئة ، وإنما الاتضاع حياة نحياها في الداخل ، وان كانت تأخذ بعض المظاهر الخارجية التي لا تستهدف رؤية الآخرين لها ، لكنها تكون صادرة عن أفكار داخلية . ومما لا شك فيه اننا جميعا مطالبون بأن نكون قدوة في كل شيء ومنها الاتضاع . وأن كنا \_ بطبيعة الحال \_ نسعى أن نقدم باتضاعنا قدوة ، والا خرجنا عن دائرة اتضاع ! فتمتع الانسان بالسمعة الطبية والصيت الحسن لا يتعارض مع اتضاعه ، بشرط الا يسمى هو لكي يحوز ذلك الصيت وتلك السمعة . اننا مطالبون بالتمتع بالصيت الحسن كما بالاتضاع، هذا وصية الهية ، وتلك وصية الهية ايضا . قال معلمنا بولس « متجنبين هذا أن يلومنا أحد في جسامة هذه المخدومة منا . معتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب مقط بل قدام الناس ايضا » ( ٢ كو ٢٠ : ٢١ ) . وقال ايضا « أخيرا أيها الاخوة ، كل ما هو جليل ، كل ما هو عادل ، كل ما هو طاءر ، كل ما هو مسر . كل ما صيته حسن . ان كان نضيلة وان كان مدح . نني هذا انتكروا » ( في ؟ : ٨ ) . كما قال « لسنا نجعل عثرة في شيء لئلا نلام الخدمة . بل في كل شيء نظهر انفسنا كفدام الله » (٢ كو ٣:٣) . وقال القديس بطرس الرسول « وأن تكون سيرتكم بين الامم حسنة ، لكي يكونوا في ما يغترون عليكم كفاعلى شر ، بمجدون الله في يوم الانتقاد ، من احسل اعمالكم الحسنة التي يلاحظونها » ( 1 بط ٢ : ١٢ ) . وقال السيد المسبح قبل كل هؤلاء «لكي يروا اعمالكم الحسنة، فيمجدوا أباكم الذي فيالسموات».

وإذا المسطرية - كفدام مثلا - بحكم الظروف ان نتكلم عن شيء من التعابل في المختبة بللا ، وكان لا يقر من ذلك ، غلا يقتب من الكانم بشيرط أن عضول الجد لله . و وهذا با عمله جملية بولس الرسول في رسالته اليكتبب كورنئوس ، أذ دافع عن سلطاته الرسولي ، من أجل مسالح الخدية ، و أنسطر في ذلك الله إلى الما تنفيت أن ذلك أن يتكلم عن جهاده وأتمسابه في خدية الكلمة ، قال « بل أنا تنفيت الكلمة ، كان يتكلم عن جهيدهم » . لكه استعراف في انضاع قائلا « ولك لا أن . ل يتمال الله التي يعمى » . كما قال في نتس الموضع « أنا الذي لسبت أهلا لان أدعى رسالته الله التي أنه ولكنه بالتنفية و أنه مذام المسيح ، أقول كمثل العنام الما النا في أن كان م يتمال النشاقة و أمم خدام المسيح ، أقول كمثل العنام التا الفضاء ولكنه بستدرك في انضاء إيضاء ويتما ويتمال ، فيكل النشاء إلى المناور ضعفى . . فيكل النشاء إلى المناور ضعفى . . فيكل

سرور افتخر بالحرى في ضعفاتي لكي تحسل على قوة المسسيح ، الذلك اسر بالضعفات والشنائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لاجل المسيح لاني حيينا إنا ضعيف فحيننذ إنا قوى » (٢ كو ١١ : ١٦-٣٣ ، ١٢ : ٩ ، ١٠).

هل الاتضاع يضاد روح الاقدام ؟

صبق أن ذكرنا أن « الموت عن العالم » و« التجرد » يغذيان الاتضاع ويقوياه ، وهذا أمر بديهي . فمن مات عن العالم ، من أي شيء يضاف ، ومن تجرد عن حجة الشهوات والمتنيات لاى سبب يخضع ؟! ومن ثم قال القديس اوغسطينوس قوله الشهير « جلست على تمة العالم لا احسست اني لا أشتهي شيئًا ، ولا أرهب شيئًا » . وعلى ذلك يكون الاتضاع عاملا هاما في تقوية روح الشجاعة والاقدام .

الانسان الذي أنكر ذاته لكي يظهر الله فيه وبه ، شعاره تول الرسول « فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في » ( غل ٢ : ٢٠ ) . وأن كأن المسيح حيا فى ، نهل يصيبني خوف ؟ او يلحقني جبن ؟ ان سر اتضاعنا هو في معسرفة ضعفنا ؛ وسر أقدامنا هو من الذي قال (( قوتي في الضعف تكمل )) ( ٢ كو ١٢ : ١٩) . وهكذا باتضاعنا ، نستند الى قوة المخلص .

قال سليمان في نشيده « من هذه الطالعة من البرية ، مستندة على حبيبها » (تش ٨ : ٥) . هذه هي النفس الظافرة؛ الطالعة من برية العالم ؛ مستندة على حبيبها الرب . إن هذه الآبة توضح مبدأ هاما، هو أن أفعالنا كلها، نستند فيها على مخلصنا . وقال معلمنا بولس الرسول « ولكن بنعمة الله أنا ما أنا ، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة ، بل أنا تعبت أكثر من جميعهم. ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي » ( ١ كو ١٥ : ١٠ ) . والفقرة الاخيرة من هذه الآية « ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي » هي الاستفاد على الحبيب. وقال الرسول أيضا « استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني » ( في } : ١٣ ) . والفترة الاخيرة في هذه الآية « في المسيح الذي يتويني » هي الاستناد على الحبيب . أن الاستناد على ذراع الرب يسوع يعطى شجاعة وقوة ، ولذا قال اشعياء النبي « واما منتظرو الرب فيجدون قوة ، يرفعون اجنحة كالنسور ، يركضون ولا يتعبون ، يمشون ولا يعبون » ( اش ٠٠ : ٣١ ) ٠

ان الانسان المتواضع ، متدرب على كل الظروف والاهوال . يعرف كيف يصمت في وقت الصمت ، ويتكلم في وقت الحاجة الى الكلام ، ويقدم في وقت الحاجة الى الاتدام . قال معلمنا بولس الرسول « مانى قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه . اعرف أن أتضع ، وأعرف أيضا أن استفضل في كل شيء، وفي جميع الاشياء ، قد تدربت أنّ اشبع وأن أجوع ، وأن استغضل وأن انقص » (في ٤ : ١١ ، ١٢ ) . كما قال أيضا « بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام لله . . بمجد وهوان ، بصيت ردىء وصيت حسن ، كمضلين ونحن صادقون ، كمجهولين ونحن معروفون ، كمائتين وها نحن نحيا ، ( ٢ كو ٦ ٪ . (1 · A

# الكبرماء

« يقاوم الله المستكبرين ، وأما المتواضعون نيعطيهم نعمة » (يع ٤: ٦) .

+ حقيقة الكبرياء وميدانها

+ ماذا تفعل الكبرياء ؟

+ أسباب تقود الى الكبرياء

+ كبرياء الانسان أمام ذاته

+ بعض مظاهر الكبرياء

+ الكبرياء المستترة في الفضيلة

+ كيف يعالج الانسان كبرياءه 1

## حقيقة الكبرياء ومييلنها

### ميدان واسع لحرب الكبرياء :

لا تظن يا الحاتا العزيز حينها نكتب لك عن الكبرياء ، أن هذا الإسـر لا يعنيك ، بل اترا هذا الوشوع جيدا حتى تكشف نفسك على ضوء كلمائك، ومن ثم تجاهد حتى تتخلص من الخطية التى قال عنها الحكيم يشوع بن سـيرات «بد الخطية هو الكبرياء ، ومن تبسك بها يعظيم دذالة » (سى ١٠ : ١٢).

تتتصر حقيقة الكبرياء على أن الانسان بجدف ، أو يتكلم عن نفسه كثيرا ، أو ينسب الانعال الحبيدة الى ذاته ، أو يشعر أنه أصبح في عــداد القديسين . أن لم تكن مشاعرانا على هذا النحوء غليس معنى هذا اننا بالضرورة التياء من هذا المرض العضال . . قد يكون المرض ساريا في جسدك ، وأنت لا تشعر . أنه كالمرض الخبيث الذى لا يظهر فى مبدأ الاصابة به .

تال الآب يوحنا كسيان « ان شيطان الانتفاع والسبح الباطل لهو وجع 
داتي . وهر لدتنه لا يضبط سريما ، و ولا تدايت . كل الاوجاع 
والآلام ظاهرة وأسحة، تدل سريما ، وذلك تنتالها هين وسيل الذا بالتيخات 
التكل وقا السبع الباطل فقالة شيد وعسر لائه 
يصارع كل شكل وكل ترتيب ويعفل في كل الامور : في المثنى وفي الثلام وفي 
والترابي ، وفي طول الروح والسرس ، فهو لا يعاد أو يصبه بعض التراه 
والترابي ، وفي طول الروح والصرس ، فهو لا يعاد أبي يصوب سهايه لكل من 
اتكل وفي التأسير والصحم ، وفي المهور أبيه المناهبة لكل من 
اتكل من في القضيلة عمى يسلبه اجرة جهاده ، اذا الم يصبه بفض الملابس 
وزينتها ، يصبوه بحائراتها وردائها ، وأذا لم ينه عن طريق الكرام يحاؤ 
وزينتها ، يسبده بحائراتها وردائها ، وأذا لم ينه عن طريق الكرام يعاد 
واتابة الحجة ، يحاول أن يطفيه بالصحت والسكون ، وأن لم يقدر أريرضيه 
في بكنرة الطعام بطلب بنه بدخه بالصوم ، وبالاختصار فهو ينبرى لكل مجاهد 
في كل عمل وكل ترتيب ، سواء بالحسد أو بالروح ليستطه ويفسده منه ، أن 
في كل عمل وكل ترتيب ، سواء بالحسد أو بالروح ليستطه ويفسده منه ، أن

واذا كنت سائرا في طريق الفضيلة فلا تصبب أن هذا يحصنك ضد هذا الداء ، فأن الأصابة به يتعرض لها السائرون في طريق القضيلة والمجاهدون في حياة الروح تكثر من غيرهم ، أن بحسب تعبير التدبس يوحنا الدرجي ، رئيس لديرة طورسينا \* أن شيطان تعلم الرجاء ( الباس ) بعرج بكثرة الشرور ، وشيطان السبع البلطل يعرج بكترة الفضائل » . ويقول ايضا الاب بوهضا كسيان « شيطان الشابة ورح خبيث لا يصبب الا البلغين في القابة الروحية ليمين المراح المسائلة ورح خبيث كل الاوجاع تحارب في البدايات ما خلاط الوجوع الرديء؛ فيهو يصيب في الفيابات ، فلا فعان ضرره مظهر وكسرته شديدة ، محرفان المسهوة البلغان تفيط المسلم بالنجرد والفتر ، والزنا بالعقة ، وحب المسال بالنجرد والفتر ، والنفسة يكون كل الفسل النفسة يكون كل المسلم المطبة فيهو اذا بلك على الفسى النفسة يكون كل المسائلة المسائلة ويشافر بها ، قائه يهدمها وبدك

ان الكبرياء كاللص الذى يظلل يتسلل خفية الى المضدع الداخلى ، فيفائل فريسته ، ويظفر بها وهى نائمة ، او كالقسائل الذى يخادع غريبه ويصبب منه مقسلا ، او كالجاسوس الذى يعمل لحسسساب الإعسداء ، والواجب يتنضينا ان نقف على خططه ، وننضح اسابيه ، ونسلمه الى ملك بدائنا حتى لا نعبر من الخونة اذاك الذى ندن ملكه بالحثيقة ، وينبغى ان بداينا عنى لا نعرينا واجساننا ، بل على حياننا كلها .

ان الكبرياء مرض خطير يحتاج الى قحص كثير ونتباه زائد ، أو على حد تعبير الإباء يحتاج الى أفراز (تبييز ) ، حتى يقف المرء عليه ويدركه ، ومن ثم يحاهد المرء منه . . .

اتريد ان تعرف ذاتك بصفة مبدئية ، وتطمئن على سلامتك قبل الخوض في هذا الموضوع ؟ انن غاجب على هذه الاسئلة البسيطة :

الا تسر بعديج من يعددك ، ونضيق فرعا بمن يوبذك أو يذبك ، أو ق الطيل لا ترتاح اليه والى كلامه ؟ ، الا يزداد الامر ويصل الى حد الصياح والغضب حينها يزداد التوبيخ أو التوجيه ؟

ہا ھو مدى طاعتك **أ** 

ما هو مدى تبولك لنصائح وتوجيهات وارشادات الآخرين ؟

با هى بشاعرك ندو بعض الناس جين تفوقيم علما وحكمة وفضــيلة وثروة ؟ هل هى بشـاعر حتو وعطك وإشـغاق ، تصـاحبها بشـاعر شـكر وحمد وعرفان لكه الذى وهبك هذه النحم وزينك بهذه الفضائل ، أم بشـاعر زهـو وغيلاء لأنك انفسل من هؤلاء؟

لعل نظرتك الى ذاتك الان بدأت تنفير على ضوء هذه الكلمات التلبلة، فتتابع باهتمام الكلام عن هذه الخطية الخطيرة .

حقيقة الكبرياء:

انها ولا شك اعظم جميع الخطايا واكثرها خطرا ، قال الملابة الريجانوس في كتابه « المبادىء » : « قد يسال اى الخطابا اعظم الكل .

والمعتقد طبعه أن أعظم الخطايا هي الزنا أو النجاسة أو أي دنس آخر مرده الى الشبوة . وحقا أن هذه الخطايا تبيحة وشنيعة ، لكتها ليست كتاك الخطاية التي يستنكرها الكتاب المتدس وبعدها أعظم جبيع الخطايا ؟ و وات يجب علينا أن نحترس منها . قبا هي أذن أعظم جبيع الخطايا ؟ لا شبك أنها الخطبة التي استخلت الشبيطان . وما هي هذه الخطبة التي تتردى نيها منا هذه الخطبة التي تتردى نيها منا هذه العظبة ؟ الكبرياء والغطرسة والزهو . تلك مي خطبة الجيس . بيسبس هذه الخطبا ستط من السماء على الارض لان الله يقاوم المستكبرين » .

Y — وهي والدة خطابا كثيرة ، وليست خطبة بذاتها كالسرقة أو الكذب ع بل أم تلد بنين الإليس . قال القديس بوحنا الدرجي « ربطت هذه الخبيئة . ( الكثيرياء ) برباط الطاعة ، وجلدتها بسسياط المقترة ، لتخبرني السورها » غلثات : أنا وساس ووالدة الابرجاع كلها ، ولا يتراس على شيء ، و لا يخلفنى سوى الاتضاع والطاعة . وأولايا كل المقتب ، والحقد ، والاللة ، والصبح والمجادلة ، والتجديف ، واقتناع الانسان براى نفسه . . والسبح الباطل هو مركبى ، لكن الوداعة وملابة النفس تضحكان على المركب والراكب ، وتسبحان الثلثين : فسبح الرب غانة بالجد تجد ، لانه طرح الفرس وراكبه في عبق بحر الانضاع » .

٣ - فهي والحال هذه برج تتحصن فيه خطايا كثيرة كما ينضح من تولناك التديس . فالتكبر مثلا لا يعشر بخطاه ثلا يعال منه انه بخطل ٤ لا يعتقر با نظام نقا أنه طبية . وهو لا يعلل غيره الثلا يتأل ذلك شخصيته ، وأن رأيه دون رأى الآخر . وكذلك لا يتكه أن يكون وديما المسالم الثلا يظنه شعيفا أيضا . وهو لا يريد ألا أن يكون غضوبا حتى وديما مسالم الثلا يظنه شعيفا أيضا . وهو لا يريد ألا أن يكون غضوبا حتى وديم الآجين . .

Fe ell Dix ( ) - و الكبرياء خصم عنيد يظل يقاتفا حتى آخر نسمة من حياتفا . « لا تخضع للغرف عينة في حياة الاتسان . فحرب الشيوة تشند بئلا في است الشباب وبعد ذلك تد تخيد أو نضعف عديها . أيا الكبرياء فلا تخيد أبدا صن الشباب وبعد ذلك تد تخيد أو نضعف عديمة السياحة !! روى عن التدييس بقاريوس الكبير ، أنه ساعة خروج نفسه من جسده ، تتم الم التدييس بقاريوس الكبير ، أنه ساعة خروج نفسه من جسده ، و شل له « طوباك يا مقاره أند وصلت » . فأجابه التدييس تاثلا له « لم أصل بعد » . وظل يا مقداً يقدله حتى وملك تفسه الى الفردوس . قال القديس « ( الان بنعة » مقداً يقتله حتى ومالت تفسه الى الفردوس . قال القديس و هذا المنعى هذا المنعى وهذا الديمي وهذا المنعى هذا المنع. المسبح وصلت » . وما السبح الباطل ) الذى لا يفارقك الى الموت » .

وهى خطية عجيبة حقا اذ تندس مع الفضيلة حتى لا يسهل تعييزها .
 نبعد أن يكون المجاهد تد تغلب على خطابا كثيرة و انتصر عليها ؛ يأتيه شيطان

السبح الباطل . ويقول القديس يوحنا الدرجى كلابا بديعا في هــذا المنى « أن صبت اعجبت بالصوم ، وأن حالت الصوم لاخفى فضــياتى اعجبت يحكبنى ، أن أيست جديدا أعجبنى زبى ، وأن ليست ردينا أعجبنى زهدى ، وكذلك أن سكت أو نكلت ، وأن محت أو اهنت قصبرت ، فهو كالحســـك الكلف أيضا طرح انتصب » .

آ \_ ومن عجب أن الخطايا الإخرى لا تجسر على المظهور في القور لهام القاس ، الا الكورياء ، فهي تظهر بوضوح في كل مكان ، حتى في الكذائس وهور العبادة . ، فالزناة والمتلة والسارتون مثلا يستحون بل يخشون اعتشاح امرهم ، لها المكبرون فهم لا يبالون ، لاتهم لا يشمورن بأخطائهم وتقالصهم » وهم دائه ايجون « المكات الاولى » والمتام الاول في كل امر .

٧ ــ والاعجب بن هذا ، ان سائر الخطايا تسر وتفرح ان هي وجدت بن يلسكركها ، الا الكيرياء . بالسكير والزائي واللمن يفرحون ينظرائهم فا ألم المتكركه أحد في مجده الزائف ، ويحب دائما ان يكرن وحده هو المترح والمحرب . ولا يقدر اثنان متكران ان يستكا سويا تحت ستت واحد . فهي ، و الحال هذه ، تحريفني غلاقاتي الطبية مع بقيسة المست عكس اتكار الذات عائم يحكم هذه الرابطة . وتديا تال يشرح ابن سرياح « الكيرياء مبقوضة عند الله وعند القامي » ( بي . ( . ٧ ) .

#### بدء الخطيــة:

تال يشوع بن سيراخ (( بدء كبرياء الانسان هو الابتعاد عن الرب »
وتلبه يتعد عن منه » ( من ، ۱ : ۱۲ ) ، ومن ذلك ينضح ان مجسود
ابتعاد القلب عن الرب هو بدء الكبرياء ، غالاتسان في علائته بالله كملائة
المثل بأبيه ، لا غنى له عنه ، ولا تقوم حياته بغر عنايته ورعايت ، ان مجرد
ابتعاد الانسان عن الله حناه انه غير حدتاج اليه ، لانه ذلا شحر المؤين
ان الله يعطيه حياة ونفسا وكل شيء ، وبه يعيا ويتحرك ويوجد ( اع ١٧ : ١

ثم أن التصاق الانسان بالله يدل على حبه ، وابتعاده عنه بدل على بغضه . فكيف يبغض الانسان الله ويكرهه أ الا يخانه أ ! لكن ابتعاده عنه يؤكد أنه لا يحبه ولا يخانه . . فهاذا نسمى هذا أ الا نسميه كبرياء أ!

تال الحكيم أيضا في هذا المعنى « بدء الخطية هو الكبرياء » (سي ١٠ ؟ ١٢) فكيف يكون ذلك ؟

 بدء الخطية هى الكبرياء ، بن حيث أنها الخطية الاولى التى دخلت الى العالم بحسد ابليس ، واستطت أبوينا الاولين ، آدم وحواء . وبدء الخطية بمعنى رأس الخطية . والكبرياء كما رايناها ، رأسا
 من رؤوس الخطايا الكبيرة ، وأما من أمهاتها ، بل أشرها جميعا .

♦ ورده الخطية بعضى اول الخطية ، فتتويم الفضيلة يأتى باحد طريقين: أما كشيجة أخوف الله أو حجبة ، وكلا الطريقين يحفظنى من الخطية . فكل با يكتب يختلظ وصياله ، فأن كشت لا أصل وصياباه من خوف أو من حب ، فأنا أنسان بتكبر التحدى الله ، متناسبا كلياته الى ضابل تعزير المسعب عليك أن ترفس مناخس» (أع ١٤٠٥). متناسبا كلياته الى ضابل تعزير الأصعب عليك أن ترفس مناخس» (ع ١٤٠٥). ويؤكد الما أخذ أما المرارح المالات الرح المالات المرارح المالات المرارح المالات المناسبة المناس

وهكذا يكون للكبرياء معنى آخر في نظر الله ، غير مفهومها الذي يفهمه الكثيرون ، فهى لا تقتصر فقط على التشامخ والعظمة ومحبة بدبح الناس ، بل تشمل أمورا كثيرة أجملها الحكيم في قوله (« الإبتعاد عن الرب » .

ماحترس يا أخى أذن ، لئلا بفتورك في حياتك الروحية ،أو بابتمادك عمن جبلك ، تظهر ذاتك أمامه متكبرا ، ولسنت محتاجا اليه ، بينها « أنت الشعى والبائس وفقير وأعمى وعريان » (رق ١٧٠٣) .



# ماذا تِفعل الكبرياء؟

فلا عجب اذن ، اذا كان الله يبغض هذه الخطية أكثر من الخطيطيا الباقية ، فهو وان كان يكره الشر بصفة عالج لانه ضد طبيعته الضية ، اكن له موقفا خاصا ازاء هذه الخطية التي هي بيناية حصن تتحصن فيه كثي من الخطايا ، وتد انثير يمنوب الرسول هذا الابر بتوله « يقاوم الله المستكبرين» وابا الخواضيون ليسطيم نصبة » ( بي ؟ : ؟ ) ، أن هذه الآية توضيح بدى كره الله للمستكبرين ، فهو لم يكتف بأن يظير بينمت لخطيتهم ، بل اعلى انه يتاويهم ، مالكريات و مالكريات الناتج سيئة للغاية :

المنافعة المنافعة المنافعة الالهية السبب كبريائه مسبب كبريائه مسبب كبريائه مسبب كبريائه المستطفى الشمع الخطابا . وقد قال الآباء « المنكر بالمحرفة بستط فى التجديف» والمنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة ، من أبدال أربوس القدل الذى كان على جانب كبير من المساب والفلسفة ، ومتدونيوس ونسطور ، وكان كل منهسا بطريركا على كرسى المسلطينية ، والوطافى الذى كان رئيس دير فى ضواحى التساطينية . كما يحتظ لنا تاريخ النساك اسباء بعض القديسين الذين ستطوا فى زئى سميع ، ومنهم بعض السواح ، ومحلوم أن درجة السياحة هى اعلا الدرجات سميع ، وكتابيا لهم .

٢ ــ والانسان المتكبر لا يترفع عن الناس فقط ، بل انه يحتقر حتى كلام الله ذاته « وكان لما غرغ اربيا بن ان كلم كل الشحب بكل كلام الرب الهجم ، الذى ارسله الرب الهجم اليهم بكل هذا الكلام . ان عزريا بن هوشمها ويوحاتان بن قاريح . وكل الرجال المتكبوين ، كلموا ارميا قاتلين : انت منكلم بالكنب » (ار ٢، ٢، ٢، ٢)

۳ – والكبرياء تجرد القلب من الرحمة والحنو والشفقة . انها تسد الآذان عن سباع مراخ المساكين > وتغيض العبون حتى لا بسم شتاءهم> وتشدى القلوب لكن لا نتمحك اليهم . قال المرتل « في كبرياء الشرير يحترق المسكين > (مز . ( : ۲ ) .

٤ ــ وهى تثير الخصومة بين الناس ، ونضرمها ، وتهيجها . قال الحكيم « الخصام انها يصير بالكبرياء » (ام ١٠٠١). وقال ايضا « المتنفخ الفصام » (ام ٢٠٠٨).

و رأن كان الانسان بالكبرياء ، بريد أن يكون عظيها كبيرا ، لكن النبيجة تأتى على عكن اللك بقوليه ـ كما سبق القول ـ المقدلة بن على على عكن الله يقوليه ـ كما سبق القول ـ المقدلة بن يتربع تفسه بقضع » (لو 1) : 11) والسبب في ذلك أن المتكر هو الذى « يرفع نفسه » وليس الله - ومن حيث أنه هو الذى رقع نفسه » وليس الله - ومن حيث أنه هو الذى رفع نفسه » وليس الله - ومن حيث أنه هو الذى رفع نفسه » قال رفعته لا تلبث أن تؤول وسقط « أنزل الاجزاء من عالكراسي ورفع المنسم» » أو ل ( : ٢ ) ، قال الحكيم « كبرياء الانسان عنده - ، والوضيع الروح ينال بجداء (أم ٢١: ٢٦) .

٣ – الله لا يسكن في القلب المتسكير ، بل يهجره نيسم خرابا ، قال الرب يسوع لسكان اورشليم بعد أن رفضوه « هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا ، (به ٣ ٣ : ٣٨) . وقال المرأل « فرت بن المكترين أذ رايت سلامة الأمرار ، مساره المخراب بغذه ، أهمحاها عنوا من الدواهي ، كمام عند المتبتط يا رب عند النيقط تحتير خالهم » (بز ٣٧ : ٣٠ ) ١٩ ) . , وقال المتبع « قبل الكمر الكبرياء ، وقبل السقوط نشامخ الروح » (أم ٢ : ١٨). وقال أيضا « قبل الكمر بتكبر قلب الانسان ، وقبل الكرامة التواضيع »

٧ – ولو انقن الانسان كل الفضائل ، لكنه قديها لله موزوجةبالتشامخ والكبرياء ، فهي موفوضة بنه تعالى ، انها كالبخور المختلط بالتراب والاتذار منى وضع فى الجمر لا يلبث أن تفوح بنه رائحة كريهة تسد الاتوف وتدمج الديون . . .

#### الكبرياء وسقوط الحبايرة:

راينا كيف أن الله ببغض جدا خطبة الكبرياء ، ولذا لا نعجب أن كان يقاوم المستكبرين ويذل تعظمهم ، ويضع خانبة مروعة لطغياتهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم . قال داود النبي « لاتك انت تظمى الشمعب البائدى ، والاعين المرتبعة تضمعها » ( بز ۱۸ : ۱۷ ) و قال الحكيم بن سيراخ « كراسي الرؤساء إسلاميا الرب ، والجاس المتواضعين حكاتهم ، اصول الاسم المتكرة قلعها الرب » و فرس المتواضعين حكاتها » (سي . : : ) ا ، ه ( ) . وقال الله بلسان الشمياء النبي « هوذا يوم الرب قادم قاميا بسخط وجمو غضب البحل الارض خرابا ويبيد بنها خلااتا ، - ( واقاعت المسكونة على شرها ، و الماتفتين على النمهم ، وابطل تعظم المستكيرين وأشع تجبر العتاة » (أش ١٣ : ١٠-١١) .

لقد كان الله قادرا أن يذل فرعون المنجبر بحركات الطبيعة العنيقة القاسية أو بالدواب الكبيرة والوحوش الكاسرة ، لكنه لم يسلط عليه الا الشنفاذع والقبل بالدواب المنطقة ، عتى يعرف تقد ذاته (ختر ٨) . و وكذلك جلال الحيوابية بطرس تليفره ، أذ أذل كارياءه المام جلربة (بت ٢٦) . وكذلك جليات الجبلر الذي تبلكه الغرور ، وعير صنوف الله الحي ، أذله ألم المنها الصغي ، راعى المنم ، داود ، الذي كان أعزل من سلاح القبل ، تك يتحصنا بقوق وال بالجزء . (القي استثما الإجل روحه الوديعة الذي كان تبتنا بالإدارة ، القي استثما الإجل روحه الوديعة الذي كانت تبنف دائها « انتسعت منظمت » (مر ٢١١٦ ) .

#### ولنا في الكتاب المقدس أمثلة عديدة من هذا التبيل :

# أسباب تقودالحب الكبرياء

هل يتعرض الانسان في حياته الى اسباب تقود الى الكبرياء ؟

نعم ، هناك اسباب ، لكن ليس معنى هذا ان تلك الاسباب تقسود بالضرورة الى الكبرياء ، لكن ما يحدث هو ان الشيطان يتخذها اسلحة يحارب الانسان بها ، ونستطيم ان نجيل تلك الاسباب تيها يلى :

١ \_ اسباب ذاتيــة :

كالجمال ، والذكاء ، والقوة البدنية ، والصحة ... الــخ .

من العجيب أن تكون أمثال هذه النم سببا في دخول الكبرياء الينفوسفا.
اتها نعم غطرية منخنا الله أياها ، وليس لنا دخل في وجودها فينا ، لكننا ناخذ
هذه النمم ، وتجعلها مادة لأخاطته "! كثيرا ما تكون هذه الاتسباء مادة لالاعتخار الميا ناخلا المنافلة الميا المنافلة المنافلة الميا المنافلة المنافلة الميا لا المنافلة الميا المنافلة المنا

ونضلا عن كل ذلك ، عانك أيضا لا تضمن بقاء هذه النعم والواهبالتي

تجمل بنها بادة لتشابكك . فقد يتشدوه هذا الجبال أو يدوى بسبب برض أو

حدات معين ، وقد يفقد الأنسان ذكاء الذي يتكبر به ويتجبر . وليس المل
على صدق هذا القول من وجود طهاء الذاذ بين تزلاء مستشفات الإمراشر
المقلع ، لا تستطيع أن تترق بينهم وبين رجل الشلرع الذي يمائي من نفس
المقلعة ، لا تستطيع أن تترق بينهم وبين رجل الشلرع الذي يمائي من نفس
المراشم به منيت احوالهم الفكرية . أما الصحة العامة وسالمة الاعضاء
المراشم عنان مواضح . فكم من أمراض أصابت الناسا القوياء
اشداء ، فعنوا – ما بين غيضة عين وانتباهتها – ضمعاء اذلاء ..

ثم هب أن هذه النعم الإلهية استبرت معك الى نهاية هذه الحياة الهنيا: - كل زخارف الدنيا ؛ امام منبر المسيح العادل فى اليوم الاخير ؟ يقينا سوف - دون ما ضعف أو نقصان - فهل تجديك نفعا حين وقونك عاربا مجردا من. لا تنفط ، وسبتكون المجازاة حسب حال القلب الداخلية دون المظـــاهر الخارجيــة .

#### ٢ - اسباب عالميــة:

كالفني ، والمراكز ، والجاه ، والنفوذ . . . الخ

وهذه مرتع خصيب الشيطان العظية ، وتربة خصيبة تجود عليه بكلات واسلحة ثانية يستدرج النها شحياه حيث يصبع واسلحة ثانية يستدرج النها شحياه حيث يصبع من الوقت الذى ينكل بهم ، قال محلمنا بولس الرسول ﴿ الا الذين بريدون أن يكونوا أغنياء غيستطون أن تجربة وغخ وضهوات كثيرة ، غيبة ومضرة ، غنرق الناس على العطب والهلاك ، لأن مجهة المال أصل الكر الشرود الذي الذي أذا إنتفاء فيم ضلوا عن الإيبان وطعنوا انتسبم بارجاع كثيرة ، ولها أنت يا أنسان الله ، غاهرب من هذا ، (١ تي ٢ : ٩-١١) ، وون ثم قال السيد الرب بلسان وتقال الناس كثرت ثروتك غارتفع غلك بسبب غناك ،

لكن هل علم إمثال اولئك الذين يضلهم تكرة المال أو المراتز أو الجاء أو النفوة، أن الله هو مصدر هذه كلها، وأنه و هدمه على القوة انتصابلها والوصول النهاة ؟ تالت حنة أم صحوبيل النهى « الرب يغنى ويغتر . يضع ويرفع . يقيم السكن بحن النراب ، يرفع الفتم بسن الزياسة للجلوس مسع الشرفاء ك ( ١ صم ٢ · ٧ · ٨ ) . وقال الوحى الالهى « انذي الرب الجلك أنه هو الذي يعطيك قوة لإصطناع اللروة » (تش ٨ · ١٨ ) . ما الجمل تسبحة العذراء الويمية في مسلمه نسيتها السلكيرين «صنع قوة بذراعه ، شنت المستكيرين منظر تلويهم ، انزل الأعزاء من الكراسي ورفع المتضمين ، اشبع الجياع خيرات، موساد المغنياء غلر غين الوراد ؛ ( ٥ صرف الأغنياء غلرغين الوراد ؛ (٥ صرف ) ) .

ما الحلى أن يكون الانسان غنيا لله ، وغنيا في اعمال صالحة . لقد كانت هـــذه وصية مطبئاولس الرسول الى نشيدة تبيوناوس « اومى الاغنياء في للدهر الحاشر ان لا يستكروا ، ولا يلتوا رجاءهم على غير يعتينة الغنى . لما على الله الحي ، الذي يمنحنا كل شيء بغني النتع ، وأن يصنعوا صلاحا » ران يكونوا اغنياء في اعمال صالحة » ( ا ني . : ١٩-١١) .

أن هذه الامور الملاية غير مضمون بتاؤها ، شاتها في ذلك شان كل ما هو مادى خاضع لاحداث السام وتقلباته ، و لعل من ابرز الإنثلة على ذلك ما اورده الكتاب المقدس عن الوب الصديق ، الذى تيل عنه انه كان « اعتلم كل بني المشرق » (أى ( ا \* ) ، . ايوب هذا تقد كل فروته ، ويثبه ويثاته وعبيده مما في آونة تصبيح ، وإذا تال الحكيم « لأن الفني ليس يدائم » ( ار ۲۷ : ٤ ) ». نم أن ضمنت بقامها في هذه الحياة ، فلن نقدر أن تلخذ شيئا منها في الحياة نم أن ضمنت بقامها في هذه الحياة ، فلن نقدر أن تلخذ شيئا منها في الحياة للراحورية ، ولذا الوركات وتدورك عليهم من اجل غلك أو مركزك

الاجتماعي ، لكن الامرسيكون على خلاف ذلك في الحياة العتيدة . ستكون هناك عاريا مجردا ، شانك في ذلك شأن كل الخليقة . وما أصدق ما قاله أيوب الصديق « عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود الى هناك » (أي 1: ١١) . والغنى الذي كان لعازر المضروب بالقروح مطروحا عند بابه ، لم تنفعه امواله في العالم الآخر ، وقالله ابونا ابراهيم « يا ابني اذكر انك استوفيت خم اتك في حياتك ، وكذلك لعازر البلايا . والآن هو يتعزى وانت تتعذب » (لو ۱۱ : ۱۹ ــ ۲۰) .

فلا تجعل قلبك على المال لتجمعه ، لجرد الجمع ، ظنا منك أنه ينفعك » ويشد أزرك، ويكسبك هيبة واحتراما، بل احرص على أن تكتشف «الكنز المخفى» وأن نقتني « اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن » . اقتن المسيح فتملك الدنيا وكل ما فيها كما يقول الرسول « كفقراء ونحن نفني كثيرين، كأن لا شيء لنا، ونحن نهلك كل شيء » ( ٢ كو ٢ : ١٠ ) . اسأل نفسك بصراحة عن مكان وجود كنزك ، فالسيد المسيح قال « لانه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا » (لو ۱۲: ۱۲) -

## ٣ \_ أسباب تقوية :

تلنا أن مما يزيد خطورة خطية الكبرياء انها نندس مع الفضيلة . ولذا لا تعجب اذا كانت الامور النقوية تد تؤدى الى الكبرياء . ومن أمثلة الاسباب التقوية ، تمتع الانسان ببعض الفضائل الروحية ، أو بمواهب خاصة كموهبة التعليم أو الخطابة أو الصوت الحميل في الالحان أو استعلانات ٠٠ الخ ٠

باطلة هي كل ممارساتنا التقوية ، ومرفوضة من الله ، اذا كانت ممتزجة بالتشامخ والكبرياء والبر الذاتي ، أن الله يريد التلب المسحق ، الذي قال عنه داود بالروح ، ان الله لا يرذله ( مز ٥١ : ١٧ ) . غالفريسي المتكل على بره الذاتي ، كان له صلوات واصوام وصدتات وفضائل أخرى ، أخذ يعددها في صلاته لله في الهيكل ، لكن هذه كلها رفضت ، لاته قدمها بقلب متشامخ ونفس متعالية (لو ١٨ : ٩ = ١٤) .

اننا مدينون بحياتنا كلها لله \_ حياتنا الجسدية والروحية \_ فهو المهتم بأجسادنا والمعتنى بارواحنا ، أما نحن ، فليس ساكنا فينا أي في جسدنا شيء صالح ( رو ٧ : ١٨ ). ما اكثر ما نهين الله بتشامخنا وغرورنا ، نحن النين بلا كرامة ( ١ كو ٤ : ١٠)!! .

انك لم تعرف الله بذاتك ، بل هو الذي اعلن لك ذاته . انت لم تدعه، بل هو الذي دعاك . هو الذي جدد حياتك ، وهو الذي تدس أنكارك . هو الذي أفرزك من العالم لتكون له ، وهو الذي اختارك قبل تأسيس العالم لتكون تديسا وبلا لوم قدامه في المحبة (أف ١ : }) . هو الذي سبق وأعد لك ملكا ، وجعلك وارثا له منذ تأسيس العالم ( من ٢٥ : ٢٥ ) . الا تعلم انه لولا نعمته عليك لكنت غارقا في حماة الدنس والخطية ؟ أن كانت افكارك

بقدسة ، فليس لك فضل فى ذلك ، لكن الفضل لله الذى اتمم عليك بهدفه الانكتاب المستحربية ، فيلا قرات كليات المختاب الروحية ، فيلا قرات كليات معلمة بود الله الذى قال أن يقرب ورم مثللة هو الذى الشرق فى قلوبنا الانرة بموقة بجد الله فى وجه يسرع السيح ، ولكن لنا هذا الكنز في الوزية ، كيكون فضل التو قاله لابنا » (٢ كو ٤ : ٢٠/٧) . النا هذا الكنز في ما في من خير هو بناك انت . ان كل ما فيك من خير هو بناك انت . ان كل ما فيك من خير هو بن الله ، وكل ما فيك من شير هو بناك انت . القور الذى تراه بنيز ا ... ويضب به المال والسجال حدة هذا فته حدت .

ان كل ما غياله من خير هو من الله > وكل ما غيك من شر هو منك انت. القبر الذى تراء ميز الـ ويضرب به الل في الجبال ــ هو في ذاته جسم هللم > المن شوع من الله عنه المن من الجبال لي القبر المنالم أله المنالم المن

أولى بك يا أخى أن تشكر الله بن كل تلبك \_ لاجل هذه العطايا الروحية حتى يديمها عليك ويزيدها اللبست عطبة للا ويادة الا اللبت يقتصها الشكر ؟ . الشكره من تلبك وانت شاعر بضعتك ! لاجل أن كل ما قبك من خير هو منه تعلى . ودد في تلبك الانشودة الخالدة التى انتسدها بالاروح القديس غريفريوس الناماق بالالهبات في تداسه مخاطبا الابن النامة « وضعت في موجية النطق ، اعطيتى علم معرفتك . وبطنتي بكل الادوية المؤدية الم المتواقع . وباركت طبيعتى فيك ، اكبات ناموسك عنى ، اريتنى القيام من سقطتى » . وريتنى القيام من

اما القديس بولس الرسول الذي كانت له بواهب روحية ، وراى رؤى واغلام سباتية ، نقد قال من نفسه أنه لا يوانقتي أن المتخر . فأني آتي أن منظم الموانية الله يوانية أن الارامة الله أن المنالة الله أن كار ١٤ : ١ . وحينا أراد أن يعمل المؤونية فكرة عبا رآه في السجاء الثالثة التي اختطف البها ، لم يتحدث من نفسه باعتبرت الشخص الذي اطلاعت الرؤيا ؛ بل قال في انكار ذات جيسل الموانية المسيح ، أنه اختطف الى النرووس وسمح كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لاتسان أن ينكلم بها » ( ٢ كو ١٦ : ١٦ ) . ثم أوضف قائلا

ولكن من جهة نفسى لا انتخر الا بضعفاني » (٢ كو ١٢ : ٥) . وقال فئ
 نفس المؤضع « غبكل سرور افتخر بالحرى في ضعفاني ، لكي تحل على قوة
 المسيح . انى حينها انا ضعيف ، فحيئذذ انا قوى » (٢ كو ١٠ : ٩ : ١٠) .

ارايت يا اخاتا الى ما تاله الرسول العظيم الذى رأى رؤى ، وكشف له عن استملائك ، كيف يتكر ذاته ، ويفتخر في ضمغانه لكي تحل عليه قوة المسيح ؟ !! نما احرانا أن نتشبه به لتحل علينا نحن أيضا قوة المسيح »

#### ٤ \_ اسباب احتماعية :

كمديح الآخرين ، واعجابهم ، والاكرام والاحتـرام الزائدين الذين يقدونها لنا . .

وهذه من الشباك الفعالة ، التي ينصبها عدو الخير في طريق المجاهدين لاصطياد ننوسهم . من اجل هذا قال القديس بوحنا الدرجي ( كبير هو الذي يدفع عنه جديج الناس ، واكبر هنه الذي يدفع عنه جديج الشباطين ) . اننا عن طريق تبول المديح ، نسقط في خطية السبح الباطل ، التي تقودنا الي الكبرياء .

تد تتول \_ بدائما عن نفسك \_ أنا لا النكر في ذاتي شيئا ، ثم أنا لا استطيع أن أيضع الناس عن أعجابهم بي ، وتوجيه عبارات المديح لي ، وما يصاحبها من بظاهر الاكرام والاحترام ، ومن ناحية أخرى اليست هذه هي سنة الحياة أن يقال للمحسن أحسنت حتى يشميح ؟

سي سي ل يبان كالمتطبع شبط شما مر الناس تحوك ، لكن في استطاعط ان اقسيط بشما عرف . غيا هي مساعرك حينها تستبع الى جديج الآخرين لك واحيابهم بك ؟ الا تشمر بقرح داخلي ، يساحيه ظند لدى سماع بمثل هذا الكلام ؟ الا يكن لعبارات المديح رنين خاص في اذنك ، وصدى عبيق في نفسك يعمل كلى محية بن بمحك ، حتى لو تلت الك يسكين وخاطي، ولا شويء ، وان الله هو العابل بك ؟ !! ويتنسر الابر عند هذا الحد ، بل تد ينظور الى بها ، تحت ستر الراقبة في تلافي تقاصه و بيوبه ، ومتى سح عبارات المديد بها ، تحت ستر الراقبة في تلافي تقاصه و بيوبه ، ومتى سح عبارات المديد لما يت نقط و إطلام من عبارات الاتضاع والمسكنة الروحية ما لا يعبر عنه ، لكن اعلم با اختان ، أن هذا هو بعينه شبيطان السبح الباطل يحركك الى ذلك ، او في التليل يستغل هذا الاتجاه الصالحه ، غاحترس جيدا ، واعلم ان زوان

ولكى تعلم مدى اهبية هذا المديح ، كاداة في يد الشيطان لاسقاطك ، في السبح الباطل ، استبح اذن الى تول ذلك القديس المختبر بوحفا الدوجي « تمجيت بن شيطان اذ رايته زرع في اخ انكارا ومضى الى آخر وكشفها نه ليخبر الأخ بها ويحذره بنها ، حتى يطوبه كانسان يعلم الغيب ، ويصــغ الغير ، غنتجد في نفسه » . وحتى هذا أن الشيطان — لأنه يستخدم هذا السلاح كسلاح ماشى في يده — لا ينتظر أن يمحنا الناس ، وبعد ذلك يستخدم هذا المستخدم هذا المسحد عدادة لادخال الكبرياء الى نفوسنا ، بل انه يصطنع هذا المسحدم المصانعا ، وذلك بأن يدفع الأخرين الى توجيه عبارات المديح الينا لكى يتمم تصده الشرير !!

من أجل هذا كان الآباء التديسون جد حريصين فى هذا الأبر ، حتى اتهم تألوا « من يعدح أذاه ينصب لرجليه شركا » . وتالوا فى تنسير ذلك 
 « لا تبدحه أضافا في وجهه لثلا يدخله المنرور ، ولا تبدحه فى غيبته لثلا تثهر 
 طلبه حصد الشياطين » . الى هذا الحد كان آباؤنا متحفظين من شسيطان 
 السيح الباطل .

واثن اهرب با انسان الله بن هذا ، وكن كبيت عن العالم الذى ﴿ يمضى وشعوت ﴾ ( ا يو ۲ ، ۱۷ ) . لا تأبه لديج الناس أو فيهم . لا تطرب أذا يحدوك ، ولا كتئب أذا ذبوك ، أن بدحيم أو فيهم لا يغسير من حيستك شيئا ، أن لم يتسبب لها غى العطب ، بل أن احتبال الذم والاهاتة والمحترة يظمنا من المجد الباهد الباهل . أذا سارع اليها التدبيسون ، ودخلوا من بابها الضيق واحتلوا طريقها الكرب . يقول مار اسحق ﴿ كل يوم لا تقابلك فيه محترة لا تحسيه غى عداد أيام حياتك » .

ثم من أنت حتى تقبل مديحا ومجدا من الناس ؟ وهو ذا مبيدك ومعلمك يقول \* هجدا من الناس لسعت اقبل » يو ه : (١) . و إذا كان القدوس الذي بلا شر ، والكابل الذي لم يعرف خطية ، قال ذلك ، فهاذا عساى اقول ، الم الذي وبالأثم جبل بن وبالخطية ولدنني أمى ، ؟ ؛

الا تعلم أن الناس يمجبون بك ويبدحون أفعالك وحياتك ؛ لانهم لا يرون منك الا الحانب الحسن : إما أفعالك الانبية ، وخطاياك ، وفضا الحك ونقائصك ، فهم لا يرونها ، لأن الله سترها حتى لا يراها احد ، حبا فيك ، ورهمة بك ، بن إجل هذا نحن نشكره في بداية مبلاة الشكر تاثلين ، المنشكر صانع الخيرات . . لأنه سترنا ، . وهذا السبب الذي نشكره تعالى عليه ، يأتى تبل السباب أخرى هاية ، اعانا ، حيفانا ، تبلنا اليه ، اشعق علينا ، مضدنا واتى بنا الى هذه السامة ، ، عاذا كان الأبر هكذا يا الخاتا العزيز ، غيا بالك تسى نقسك وتتبل مديع الأخرين : !:

#### اسباب شبطانیة :

وهي التي تكون نتجة محاربة عدو الخير لنا بتصد استاطنا . وقــد تكلينا عن ذلك ، وقلنا أن شيطان الكبرياء يحاربنا عن طريق الفضيلة ، يندس فيها أو يلبس غيابها ، فبحد أن يكون الانسان قد جاهد ضد خطسايا كثير وقبرها بوزر شيطان الكرياء في بيدان الحرب الروحية ــ لا محــاربا أو بقائلا \_ بل بشيا على ذلك الجاهد مهاده ، وبحدا احتماله وتضعيله ،
حتى يعديه ثبرة جهاده القديم كله ، وتد كان الآباء القديسون هريصين جدا
في طرد هذا العدو الخطر كبلتى الأعداء أيضا ، ذكر عن احسد الآباء أن
شيطان تراءى له في شبه بملاك فوراني وقال له « انا غيريال ، عد ارسلت
اليك ۽ عاجبه على القور , لمطاك (بسلت الى غيرى ، و أما أنا عخاطىء ، .
ذكر عن آخر كان يوصر الشياطين عيانا ، غلها رأى ايليس نفسه مقبورا بلغه
نظور له بنظر نوراني عائلا ، انا هو المسيح ، . فاغيض الشيخ عينيه ،
نظار له الشيطان ، أنا المسيح وتغيض عينيك بنى ، ، اجابه القديس تاثلا

وفى كلتا القصتين لم يحتمل شيطان الكبرياء تواضع القديس او المرازه الختفى فى الحال .

## ۲ ــ سبب نسبی :

وقد تأتي الكبرياء إيضا عن طريق مقارنة الانسان ذاته بين هم أقل منه .
وهو سلاح خطير يحارينا به المدو ، حتى تلقى سلاحنا ونتوقف عن جهادنا؟
بكتفين بها وصلنا اليه من حياة ورجية او مجرفة روحية على حسد سجاد الله بين حياة ورجية الله على حسد سجاد ورا و نصليا .
وملها . اللخ ؟ المذا تقارن ذاتك بالاشرار والجهلاء ، ولا تقارفها بالقديسين والطباء ، ولا تقارفها بالقديسين وإلطباء ، أن هذا بعلالا من طبوحك ، غلته يضعف من جهادك ،
والطباء ان هذا المقابلاً عن الله بالله ين طبوحك ، غلته يضعف من جهادك ،
النصح ، بل على سبيل الأمر بقوله ، كونسوا اتتم كالجين كما أن ابلكم مي السحوات هو كالم ، باحث ٥ . أن أ و أيضا ، نظير التسدوس الذي دعاكم السحوات هو كالم ، باحث ٥ . أن أ و أيضا ، نظير التسدوس الذي دعاكم النبين أن بعون القداسة أن يرى أحد الراب ( عبد ٢ : ١٥) . وأذا كنا غملم علم بالجهد يخلص » ( الملا ؟ . ١٨) ، وأن حياة الفتور والنهاون بكروهة لدى الرب على المياء بن غيرى » (رق ٣ : ٢١)؟ الربح أن غياه من شعي » (رق ٣ : ٢١)؟ الربح أن غياه من شعي » (رق ٣ : ٢١)؟ لا على سبيل القناعة ، بل شعور ابنا باننا أنصل بن غيرنا ، والحجد لله » ١١

ضع المبلك شخصيات كبار القنيسين ، والرسل الكارزين ، والشهداء المجاهدين ، والسنك المنابين من المبال بولس وبرضس الرسولين ، وصل المجهدين ، وصل المسيدين ، وصل السلوبين الوليان الطويقين . وثمة اذا ويقولا والطويقيس ومنفوده الرهبان الزاهدين . لأنه اذا وضع الانسان هؤلاه القنيسين الماله ، ونظر الى تداسلتهم وجبهم وتجيدهم وضع الانسان مؤلاه القنيسين الماله ، ونظر الى تداسلتهم وجبهم وتجيد ورههم يحتر البه بالفرة والعرب المندس ، وتصنير نفسات غي عينيه ، ويهتم ويقت في انضاع ، واذا كان الصحيق بالجهد يخلص ، ناين اظهر انا القاطيه » ؛

# كبرياء الانسان آمام ذاته

مضنا فيا سبق لبعض الاسبكب التي نتود الى الكبرياء . وهـذه الكبرياء . وهـذه الكبرياء أي المنظل كلنة في القلب ؟ ويصبح صاحبها له بن الشارج صورة التقوى ؛ وليا تتقد سلوكا تلاهريا في حياة الاسان . ونتكام الآن من كبرياء القلب الداخلية :

انناً محتاجون الى نعبة الانراز التى قال عنها القديس الانبا انطونيوس الرابط الموسد الذي الرحيان انها تقوق الفضائل جبيبا اذ هي بيناية سراح الحسد الذي يجعله تبرياً كما يكن القديسين قالوا ان نعبة الانراز لا تأتى الا عن طريق الانضاع ، فلتنفط علن تحت يده العالية لكى يرفع وجهنا اليه ، ويعرفنا لوحيية ، وللنجا أيضا الى الإباء المرشدين ليمطونا النوجية ، بارشاد روح الله الذي ينقادون به ، هناك بعد من التعالى المناط التي يمكن أن نموف انفسنا على شونها ، فكن صريحا مع ذاتك وأجب على الاسئلة الانتية بعلى المساحة التقف على حتيقة نفسك التي تحطها بين جوانبك .

\* هل تشعر شعورا قلبيا ، انك بدون الله ظلمة ، وعدم ، ولا شيء ، وان كل ما نيك من حسن وصلاح هو منه تعالى ؛

\* واذا كنت مبن يخدبون في حقل الكنيسة ، غيل تشعر اتك تعطى أم ناخذ ! مل تشعر اتك تضحى بوتك وجهدك في سبيل خدمة الله ، ام اتك تشكر الله الذي سبع لك ان تحيل كلام وتعاليه لم الإخرين ، وتخدم خدمة المسلحة ، وان مثلك بما كان بجب أن يعلم بل الأولى به أن يتعلم ، وإنك جلست على كرسى المعلم في الوقت الذي يجب أن تجلس تحت القديين لتعلم!

\* ما هو شعورك حينها تصوم 1 مل يداخلك نوع من الذي و الزيرا التلبى حينها تصوم الى ساعة مناخرة انتطاعيا > ام تعتد بأنك تصوم الاتك محتاج الى الصوم لتلجم به جسدك الشاغب حتى لا يجعلك هزءا الما الناس؟ وان صوبك ليس من اجل توتك الروحية بل من اجل ضعفك > وان انتطاعك من الطعام لوقت بتأخر > ليس هو بادة للزهو > بل وسيلة لتتوم ذاتك المتحرفة اكثر من بقية الناس 1: ثم أن صوبك هذا لا يهاس الرجاب إصوام الصوامين الحقيقيين ٠٠ ثم ماذا أيضا عن الصوم عن الخطية وعن شبه الشر، هل أنت تفعل ذلك ٢

இ أم ما هو احساسك واتت تعطى صدقة ؛ هل نيبا تتدم عشوركلله)
يبلاك احساس بأنك تبت بواجبك الذى امرك به الله ؛ واونيته حقه ؛ من
جهة الكيف ؛ هل انت تتدم تقديماتك بن اجل الناس ، كى يبدحوك ، ويشيدون
بغضلك ؛ وهكذا ، وتصوت تدابك بالبوق . . لكى يجدك النساس ، الم
تحرص على الا «تعرف شمالك با تعلمه يبينك لكى تكون صدنتك ا
تحرص على الا «تعرف شمالك با تعلمه يبينك لكى تكون صدنتك .
نابوك الذى يرى ق الخفاء يجازيك علائية » ,مت ٦ : ( \_ ٪ ) .

أما من جهة الكم ، فهل تعلم أن تقدية العشور هي الحد الادني للعطاء ، وأبع من جهة الكم ، فهل تعلم أن السيد المسيح في عهد التعبة أند عليها مثلاً وبعوا بالكم وأعطوا صحة ، (أو 17 (٢) ، أن ينبع كل ما لنا وران كان لنا توت وكسوة فلنكتف بهما ، لأثنا لم تدخل العالم بشيء ، ووانسح أثنا لا تتعر أن يغرج عنه بشيء ، ( 1 كل ٢٠ / ٢ / ٢ ) . وقد دعا الرسول الي السخاء في العطاء بتوله ، من يزرع بالشح نباشح ليضا بحصد ، ومن يزرع بالبركات منابركات أيضا بحصد . . لأن المعطى المسرور بحبه الله . والله تعادر أن يزيدكم كل نمسة ، لكن تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تتردادون في كل عمل صالح . كما هو مكتوب فرق ، أعطى المساكين ، بره يتني الى الإيدة ( / 7 كو 1 \* 1 - 7 ) .

وهذا المال الذي تتصدق به ليس هو لك ، بل هو لله « الذي منه وبه وله كل الإشباء ، ، وقد اعطاك اباه ، أبا أنت غلا تهلك شيئا من حطام الدنيا، لاتك عربانا خرجت من بطن أبك ، وعربانا ستعود الى هناك . .

ثم ماذا تكون صدقتك وتقدينك الى جانب نقدمات اواثلك الذين لم يقدموا كل ثرواتهم فحسب ، بل قدموا ذواتهم ايضا لله وعاشوا « معتازين مكروبين مذلين . . . تأمين في برارى وجبال ومخاير وشعوق الارض ، ، اولئك الذين شهد عنم الوحى الالهى أن « العالم لم يكن مستحقا لهم » ( عب ١١ : ٣٧ ) 17) .

وبالجباة حاسب نفسك ؟ وانحص حركات تلبك وبشاعرك الداخلة ، واتلع زرع الكبرياء بن جذوره ؛ حتى ينعو زرع النفسلة وياتى بغير كثير . . . قال يشوع بن سيراخ « لا ترنع ذاتك براى نفسك ، كى لا تخطف كالثور نفسك ، قكل أوراقك ، وتفسد أنبارك ، ونترك ذاتك كالعسود اليابس » (سي ٢٠٢٦) .

# بعضب مظاهِرالكبرىاء

تلنا في النقطة السالغة ان تلب الإنسان قد يبوج بانكار العطبة ، وقد يكون الفكر بتحاليا ، وحج ذلك يظل الإنسان من الخارج له صورة الوداءة . كن يحدث في بعض الاحيان ان تنعكس آثار الكبرياء في السلوك الخارج، بنذذة بعض المظاهر ، كملريقة الشيء ، والنبادى في اتاقة الملبس ، وارتفاع الصوت ، والتحدث الى الآخرين بطريقة آمرة . . الخ .

وقبل الخوض في هذه القطة ، نود أن نلفت الفظر الى ثلاثة أمور : الأمر الأول : أن احكابنا على الناس بجب الا تكون حسب ظواهرهم ، غيذا بحض خطا . وقد حفرنا السيد المسيح من ذلك بقوله و لا تحكموا حسب الشاهر ، بل احكوا حكما عادلا » (بر ۷ : ۲) :

والامر الثاني: ان الشيطان قد يستفل هذه الكلمات ليجرنا الى خطية الادانة التي هي بنت الكبرياء .

. والامر الثالث : اننا حينها نتول أن الكبرياء تد ناخذ مظهرا خارجيا ؟ غليس بالشرورة أن كل من كان له مظهر من المظاهر التي سنتاولها بالمكلم؟ هو متكر ، أنها قصدنا ببعض مظاهر الكبرياء أنها قد نظهر احيانا في سلوك الإنسان ، خابا أن نقحص ذوائنا حتى لا نعثر الآخرين ، وحتى لا نقت م مدانتهم ووحيتهم لنا، نتيجة نفورهم منا حينها يكون سلوكنا على ذلك النحو.

تد تأخذ الكبرياء مظهرا خارجيا في **طريقة الشي** ، بأن يمثى الأنسسان مترفعا بتعاليا عن باقي الأدبيين ، عليك حينها تسمي على الارض ، أن تشمر اتك تسمير على إجساد آدميين مثلك تحولت اجسادهم الى تراب منذ مئسات السنين ، وصدق الشاعر حينها تال :

خفف الوطأ ما اظن أديم الأرض الا من هذه الاجساد

بل سياتى اليوم يا اخى الذى يتحول نيه جسدك الذى تباهى برشانته وجماله وحسنه ، الى تراب ، قال الحكيم قديما « لماذا يتكبر التراب والرماد » (سى ١٠:١٠) ؟!

وتد تأخذ الكبرياء مظهرا في اللياس الفافر ، والتأتق الزائد ، والكاليات ( اختافة . تبقل بالرسول الذي قال « أن كان لنا توت وكسروة نلتكت بهيا » ( ا تم ٦ : ٨ ) ، ولم يقل مثلا « أن كان لنا طعام وفيـــاب فللكتف بهيا » مثالوت هو ما يسد ومق الإنسان ، والكسوة هم ما تكسو عربه . . وشنان بین التعبیین . کابن ودیع تشبه بالهك الودیع ، الذی لم یکن یملك درهمین یونی بهما الجزیة ( مت ۲۷ : ۲۵–۲۲ ) ، وهو مالك السموات والارض » والذی انتقر بارادته ، ولم یکن له این یسند راسه ( مت ۲۰٪۸ ) .

واحيانا تاخذ الكرياء مظهرا في الكلام ، ولا نتسد به مغيوم الكلمات؛ بل طريقة الكلام ذاته كان يتكلم الانسان بسلطان ؟ ويطريقة آمرة ، وليشا في نبرات المسوت كان تكون عالية بعدا ، وكذا في الصياح ، راجع نفسك أن با أخذا الطريز وقتبه بسيدك ومطبك الذي قبل عقه « لا يخاصم ولا يصبح ولا يسمح احد في الشوارع صوته ، تصبة برضوضة لا يقصف ؛ وتبلية بحنف لا يظنيء » ) من ١٢ دا و ١٠ ) ، لا تكلم أحدا بسلطان ؛ بل كن وديما حتى في المؤتف الذي يحتم عليك أن تكون آمرا ، ونق كلابك بن الضافا في بواتف الغضب الانسطراري ؛ لائه مكتوب ؟ اغضبوا ولا تخطفوا » (اك ي 17) . 18

# الكبرداءا لمستتق في الفضيلة

تلنا فيها سبق ، ان مها يزيد من خطورة الكبرياء ، انها تندس في الفضيلة ، أو تستتر فيها ، ومن أمثلة ذلك :

#### (١) القدوة الصالحة:

قد بحارب الشيطان الإنسان الذي يجاهد في حياة الفضيلة ، ويحول ان يتنمه كل جزاء عبله وجهاده ، بلسم القدوة الصالحة ، وهو بحارل ان يتنمه بنت خطاب أن يكن تعدو صالحة ونور اللمالم ، ويورد له بعض الإيادا الكابلة بنتا خداء » بنا لم « للبغيء نوركم هكذا تدام الناس ، لكي يورا اصالكم الحسنة ، ويجعدوا البكم الذي في الصبوات » ( بت ه ، 17 ) . فيتي اقتنع خلك الانسان ببشورته المنسدة ، يجمله يكف تصرفته واقواله واقعاله ، حتى خلك الانسان ببشورته القدة ، ويشعر — وهو يتم هذه الوصية النه يسم بنت البين في انتشار بلكوت الله على الارض ، حسب نص الآية المنكورة . وبن البين أن شيطان الكبرياء هو الذي يجربنا هذه القجوية ، عتى تكون عبادتنا كابا لايل الناس ، وبن حيث أن عبادتنا كاب الناس ، ولي الناس تقبل تنبل تقديرهم و ديجم ، لكن في الوقت نفسه نكون قد استونينا اجربا .

ولا يختلط في ذهنك با يقطه ذلك الانسان ، وتحسبه رباء ، غالرياء خطية أخرى تخلف عبا تحن بصدده ، المرائى هو انسان يتظاهر بالقضيلة ، ويلبس نوبها ، بينها داخله بشحون اشا ، وهو يعلم ذلك ، أو بحسب تصوير الرسول و المصورة التقري ولكنه يتكر تونها » .

اما الحالة التي نتكام عنها ، فهي حالة انسان يحب القضيلة وبجاهد من الجلها حقا ، كان عوض تقديم عبائته لله ، وابنقاء مرضاته وحده ، ينحرف بخساع الشيطان ليضي الناس، تحت ستار القدوة الصالحة ، وقد تال مطبنا بولس قولا صريحا في هذا الابر «لا بخدية العين كما يرضى الناس، بل ببساطة التلب خالفين الرب، وكل ما نعلتم غاصلوا من القلب للرب ليس للناس . عالمن الكم من الرب سناخذون جزاء الميرات لاتكم تخصدون لبس للناس ح ، قابر ٢٦ - ٢٣ - ٢٤ ) .

اذا حاربك شبطان السبح الباطل في مثل هذه الحرب بالآيات الكتابية ــ كما تجاسر واستخدمها في تجربته اسبدك ــ غارشته بسمهام الاتضاع ، وتأثله \* بسيف الروح الذي هو كلمة الله » ( انه 7 : ١٧) . غنيها تل المرتل \* منبوط هو الرجل الذي يعلا جمعته منم » ( مز ١٦٧ : ٥ ) ، اي من المرتل \* منبوط هو الرجل الذي يعلا جمعته منم » ( مز ١٦٧ : ٥ ) ، اي من المبتل هذه السميل كما ضمر القديمون . ويقول القديمي ووضف العرجي  (« لا تقبل من شيطان السبع الباطل اذا ما اشعار عليك أن تشهر فضائلك فينتفع الذين يرونها ، واذكر قول الرب ، ماذا ينتفع الإنسان أو ربح العالم كله وضير نفسه ».

(ب) عدم اعثار الآخرين:

وقد يُحتَفى شبطاً الكبرياء تحت ستار العرص عن عدم اعثار الآخرين بتصفات مستة ، وفي هذه الحالة يكون ابطناعنا عن الشر وقعل الشطئلة ، يصدونا البه الحرص على عدم اعثار الآخرين ، لا (أساء الله أنه ، وإن كان المسلم الله أنه ، وإن كان المسلم المسل

وبية أبر آخر يدخل تحت هذا العنسوان ، وهو « الدفاع عن النفس حرصا على عدم اعتل الآخرين » ، فينالك انسان هينها يوجه اليه لوم ، أو ينسب اليه خطا ، يقور مدافعا عن نفسه مدفوعا بكريواء داخلية حقيقتها هي مثلت أن يعدو بلا عيب إمام الأس ، ولكنه أذ يعدق على ضيره ، ويبغه عن الدفاع عن نفسه تواشعا ، يحاول أن يخدع ضميره أيضا مستترا وراء فضيلة عدم اعتلر الآخرين ، أبا الميزان الحقيقي الذي ترن به غضيلة الثلب في هذا الحالة فيه سوالنا له: مل الرفية في عدم اعتلر الآخرين هي السبب الوحيد في دهاء عن نفسك ؟ أم هل هذاك رغبة آخرى هي حرصك على الظهور بلا عبب المم الذاس ، حرصا على سمعتك الرحية وكرابتك ؟ مل السبب يعبد المم الاسمى والوحيد ، بينما يكون السبب الاحق عن نفسك المها السبب الاحق عن بينما يكون السبب الاحق عن غلبة العلات جود ستار (الذ، ) و كذب نفساني شيفه الكبرياء خطبة آخرى !

الرسفة با الخاتا هو بعينه خداع شيطان الكرباء ، فلا تستيع اليه ، ولا تتجارب معه . ضع الملك صورة سبيك ومطبك القنوس ، الذى قبل عنه ( ظلم اما هو فقطل ولم يفتح فاه » ( الس 20 > ) . وليضا صورالتدبسين الذين المغوا في اتكار فواته ، وصبروا على اتبامه ولم يدانعوا عن شرفهم وسمعتم ، تقيروا بذلك اتوى اعدائهم . ومن الملتهم القديس مقاروس الكيم الذي اتهم بتناة حيلت سفاحا بابته زني معها . وتد نال التدبس من هذا الاتهام الكثير من الاهانات والشنائم والشربات ، كان خلالها صابنا لم يدانع على لتسعه ، واخيرا تبل اهل المناة اخلاء سبيله بعد وساطة بعض المقلاء ، وبعد أن تبل أن يقوم بنققات المولود حينها برى النور . وقد ضاعف القديس شغل يديه وكان يقول الذاته ؟ كد يا بقاره > لقد صارت لك زوجة > . . وفي وقت الوضع تصرت الحالم جدا ولم تجد شيئا بريحها الا اعترائها بالمحقية > . والماسم بن اخطات مهه . فتحجب اطل القرية بن فرط احتبال القديس وأنكاره لذاته وديدوا على ما غرط منهم . و إنقلب حقدهم عليه الى الرغبة في تكريبه والاعتذار له > نقوجهوا الى حيث كان يقيم ، لكته كان تد صبتهم \_ بجرد علمه بها اتنهى اليه الابر - الى البرية هاريا بن المجد الباطل .

ونحن حينها نذكر هذه القصة نذكرها لك لا لتقتديها، لانه لا توجد وصية الهية تنهاك عن النفاع عن نفسك في قضية كائية ، حينها يكون هناك داع لذلك ، لكننا نكرناها لقضع امامك صورة رائمة لقيسينا اللين امعنسوا في احتقار انفسهم هربا من المجد الباطل ، حتى بعد ذلك لا تقور ، ولا تبذل تكرير اهنام في الدفاع عن نفسك في أمور تأههة أو نحو ذلك ، مستجيبا في ذلك لشيطان الكبرياء الذي يستتر وراء امثال هذه الفكرة .

## (د) الدفاع عن الحق والباديء:

وكما يحرض شيطان الكبرياء انسانا ويثير فيه الحية الدفاع عن نفسه ع حتى لا يعثر باتني الناس، كذلك يحركه للتحرك في عناد واصرار وتمال وتشامخ على محدثه تحت ستار الدفاع عن الحق ، ومسلك الانسان في دفاء من تضية الحق هو الذي يظهره أنه على غير حق ، فالحق يدامع عن نفسه في غير مستا او تشامخ او ضجيج او صياح ، كما تتبنق الشمس من ليل مظلم ، تولى الادبار المجاه بجيرش الظائم ، قد يكون اسلوب شخص ما ، يتم عن الكبرياء الذاتية والخرور ، ولكنه عينها يوجه الى ذلك ، يدعى انه يدافع عن الحق ، وقد يكون مدفوع المشاعر صادقة ، لكنه بح ذلك ، يدعى انه يدافع عن الحق ، وقد يكون

وياتى تحت هذه الققطة ، الطريقة التى يدافع بها البعض عن المبادىء،
ونامس ذلك فى الحيط الروحى ، ومحيط الحياة النسكية ، والخدمة الدينية ،
وكون انسان يتمسك بعبدا روحى معين فى الحياة الروعة عامة ، هذا الدينية ،
وكون انسان يتمسك بيشا يتشم تشجوره ، أنه الوجيد الذى على صواب ، وكل
من عداه مخطئون ، ان هذه ليست سوى كبرياء من نوع معين ، لنسا ان
نسبيها «كيوله المبادىء» ، مالله ليست له واسطة واحدة للوصول الله كا
كما أن خديته بمكن أن تكون بطرق متعدة ، وغالبا ما تكون هذه الطرق جيبها

#### (د) جلال المركز الدينى أو الاجتماعى:

ويحدث أحياتا أن بعض الذين يتقلدون مناصب خطيرة سواء في الكنيسة أو المبتبع ؛ ينشنون أن مناصبهم تقتضى الظهور بمظهر الترتبع من أجل جلال المراكز التي يتبوؤفها ، والواقع أن شيطان الكبرياء ، هو صاحب هذا الفكر وأذا كان الاتضاع يرفعنا ألى السهاء ، أكلا برفعنا في أعين الارضيين ؟ وإذا كان الرسول يقول « يقاوم الله المستكبرين ، وإما المتواضعون فيعطيهم نعمة » (مع ؟ : ؟) ؛ أثلا يعطينا هذه النعبة في اعين الناس فيخضعوا النا عن هب ؛ ويكردننا عن نتدير ؟! النا لم نعرف الله هكذا ؛ بل حينها ظهر في الجسد ؛ لبس النواضع كلوب أخاء يتحته الاهرته ، ومع ذلك كان الجيمع يهلونه ، واحدينا كانوا لا يجراورن على سؤاله بما يعان لهم ، ولم يحدث أن انضاع السيد المسيح اضاع هيئة أو اطاح بكرابته ،

واذا كان الاتضاع لأنها لكل من يشمل مركزا رئيسيا بسفة علمة ، غهو الذم ما يكون لن يشغلون بناصب في الكنيسة ، يقول الملابة اوريجانوس في ذلك \* قالبا ما تتسبب الكبرياء عن الجهل بمعني الرئب الكنسية، ودرجات الكهوت والشماسية ، فكم من كهنة ينسون الاتضاع بعد سيامتهم ، كما لو كانوا قد سبيوا لكي يتوقفوا عن الاتضاع !! كان بجب ان يتوخوا التواضع لأنهم حسلوا على يتوقفوا عن الاتضاع !! كان بجب ان يتوخوا التواضع بلامه حسلوا على رتبتهم حسب كلبات الكتب المتدس «وادد تواضعا با ازددت عظمة » ( س ٢ \* ١٨) . تد انتخبات الكنيسة غلص راسك بانضاع . قد اتمت رئيسا غلا ترتفع ، بل كن بينهم كواحد منهم ، يلزم ان تضع ، ويلزم ان نهان ، ويلزم ان تهرب من الكرياء راس جميع الرذائل » .

أن الكبرياء لا تصب الرئيس أو الدير احتراماً واجلالا ، بل الذي يفعل ذلك هو الروحانية ، خاصة في الرئيس الكسية ، أما الكبرياء فتسقط الرئيس الديني أو الخادم الكنسي لانها لا تتفق وطبيعة خدمته .

## الكبرياء العامة:

وكما أن الكبرياء تتولد فينا بسبب أمور شخصية ، فهي قد تتولد أيضا لاسباب عامة او جامعة ، ونقصد بذلك ان الانسان قد لا يفتخر بذاته وصفاته وانما يفتخر بشيء عام كاسرته او بلده او الهيئة الدينية التي ينتمي اليها(حمعية او مدارس احد) . ومن الواضح أن انتخارنا بأمثال هذه الاشباء بدل علي كبرياء تعمل في النفس ، فضلا عن السطحية في التفكم وعدم العبق في حياة الروح . وتديما وبح مطمنا بولس الرسول الكورنثيين قائلا ﴿ لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس ، المستم جسديين ؟ . . أذن لا يفتخرن أحد بالناس » ( 1 كو ٣ : ٤، ٢١ ) . وقال أيضا للفلاطيين « لأنه أن ظن أحد أنه شيء وهو نيس شيئًا فانه يغش نفسه . ولكن ليمتحن كل واحد عمله . وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط ، لا من جهة غيره ، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه ؟ ( غل ٢ : ٣ - ٥ ) . لا تفتخر ياأخي الا بالرب ، فالرسول يقول « من أمتخر مليفتخر بالرب » ( ١ كو : ٣١ ) . لا تفتخر بانتسابك الى جمعية دينية شهيرة ، أو بأنك تخدم في حقل ذي اسمهرموق في مدارس الأحد. لا تغتخر بهذا ، لأنه لا يخلص نفسك ، ولا ينفعك امام منبر المسيح المخوف العادل في اليوم الأخير ، بل افتخر دائما بالرب متشبها بدأود المرتل الحلو الذي کان يقول (( بالرب تفتخر نفسي )) (مز ٣٤ : ٢ ) .

ان موضوع فخرنا الحقيقى ، اننا اولاد الله ، ويزداد فخرنا حينها نرى السهه المارك يتقدس في اقواه الكثيرين بعد أن يملك على تلويهم .

# كيف يعالج الانبيان كبرياءه ؟.

تحدثنا ونحن نعالج الاسباب التي نتود الى الكبرياء ، عن بعض العلاجات التي نعالج بها تلك الاسباب ، ونحن هنا نجملها نيها يلى :

## ١ \_ نسبة الخير الى عمل النعمة:

أشعر أن كل ما فيك من حسن أيا كان هو من الله ء الذى لما أبدع الاتسان رأى كل ما عبله « فاذا هو حسن جنا » ( نا 1 : <math>1 ) ، ردد مع دائيل النبي توله « لك يا سيد البر أما لنا فغزى الوجوه » ( دا  $8 \cdot 1$  ) . لا يبعوك العالم بضيائه الخادع ، ولا تتخدع بحلاوته الوتتية ، غائمه يعتمه برأ و والسنتين . أدوه في العالم وكل ما فيه ، عائمه يضعي وشعود ترول .

#### ٢ \_ اخفاء الفضائل:

ان كان الرب قد أعانك وأنعم عليك ببعض الفضائل أو المواهب ، فلا تتحدث عنها امام الآخرين ، حتى لو كنت قد حصلت عليها بعد حهاد طويل شاق ، بل ليكن شعورك في جهادك دائما قول السيد الرب « متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا انفا عبيد بطالون ، لأننا انها عملنا ما كان يجب علينا » ( لو ١٧ : ١٠ ) . اخف فضائلك لكي تنمو ، انها كالكنز الذي متى كشف تعرض للسرقة . لقد اخفت أم موسى (النبي) طفلها ثلاثة أشهر ، وهكذا الغضيلة التي هي مولود النفس أن لم نخفها من فرعون الروحي ، الذي هو ابليس ، لن تنبو . هكذا سلك القديسون في حياتهم واخفوا فضائلهم ، بل كانوا أحيانا يصطنعون تصرفات معينة ويتكلمون كلاما خاصا مستهدفين من وراء ذلك اخفاء فضائلهم . وحينما كانوا يضطرون للتحدث عن أمور اختبروها في حياتهم الروحية ، كانوا يروونها كانها حدثت مع غيرهم . ان اظهـرت غضائلك ليمدحك الناس ويمجدوك ماعلم انك بهذآ تستوفى أجرك هنا على الارض . قال ابراهيم ابو المؤمنين للغنى « اذكر انك استونيت خيرانك » ( لو ١٦ : ٢٥ ) . والسيد المسبح حينها تكلم عن المرائين الذين كانسوا يتظاهرون بغضائلهم « لكي يمجدوا من الناس » قال « الحقّ أقول لكم أنهم قد استونوا أحرهم » (بت ٦ : ٥) .

#### ٣ ــ الاحتراس الشديد وخاصة لخدام الكلمة :

خدام الكلمة سواه الكهنة أو الوحاظ أو خدام مدارس الاحد ، وبالجبلة جمع المستغلين بخدمة خلاص النفس ، محتاجون الى احتراس كبر منشيطان المجد الباطل اكثر من غيرهم ، وذلك بسبب ما يصاحب خدمة الله أحياتًا ، من بركات ومعونات وآيات ومعجزات وقوات ، يتخذها شيطان المجد الباطل سببا لادخال الكبرياء الى نفوس هؤلاء الخدام . لكن علينا أن نفهم أمرين :

أولهها: أن النعبة التي يهبنا أياها الله في خديننا ، ليست بالضرورة من أجل تداسننا ، بل قد تكون من أجل نائدة النفوس المخدومة التي يحبها ومات لاجلها .

علينا كفدام حينها نص بنعبة الله ، أن نقدم الشكر والحمد عالين أننا اسنا العالمين ، بل الله هو العالم فينا ومعنا وينا ، كتول الرسول بولس « ليس الغارس شيئا ولا السانى بل الله الذي ينس . . فاتنا نعن عالملان مع الله ، والتم نلاحة الله » ( ا كو ٣ : ٧ ، ١ ) . وأيضا « نسم كسفراء عن المسيح كان الله بعظ بنا . نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله » ( ا كو ٥ : ٢ ) . غما أنت الا عالمل مع الله ، والله يعقل بك ، هو الذي يعظا ،

اسرع عقب الخدية ، وقدم شكرك لله بالمسلاة بن أيل معونته وعبله معك ، حتى أذا أتك شبطان الجد الباطل ليزرع فيك أفكاره ، ويجد فيك وضعا ، تدعه بقولك ــ كما كان يفعل احد الآباء « لقد تأخرت في جبيئك ، وأنا تد تست كل شيء للرب » .

ان مثل هذا السلوك نجده والمدعا في متخصية خادية كالقديس الإنها صرابابون أبو طرحة استف المتونية في القرن الماضي ، الذي اتم الله عليه موجعة شناء الإسراض واخراج الارواح النبصية . هذا هين كان يدخل قلاية بعد عمل معجزة با ، كان يسمع وهو يصارع مع نفسه التي كان يدركها شيطان المجد البطل تعلق من الميان اللي معل » . ويتلل مكذا في الترب () : تعمل مججزات . ده المسيح الباطل الانبار المها تذكر المقات، مراعه مع نفس عنى يولى شيطان السبح الباطل الانبار المها تذكر المقات،

 <sup>(</sup>۱) هذا كان اسمه وعمله تبل رهبنته .

والله نفسه في خدمتنا بريدنا أن نقضع لتستاهل لقعم أوفر ، ولقصان من 
تلك الخطيقة التي أسقلت طفية بلاكلة وأبوينا الأولين، حدينيا الخبر اللخاذاء 
لوسى التبي عند جبل حدوب ، في العليقة ، وحبله درات يبلغها المغير اللخاذاء 
وجبله تأثدا ألشحيه بواسطة المجزات التي سيجريها الرب على يديه ، ويسد ، 
إن عمل الرب مجزة ألباء، وهي تحول العصافي بده الى حية ، ثم الى عصا 
مرة أخرى ؛ تال له الرب \* ادخل بدك غي عبك، عادخل يده غي عيه ثم أخرجها 
وأذا يده برصاء كالملتج ، ثم قال له رد يدك الى عبك . غريد دالى عبه 
أخرجها من عبه ، وأذا هي تد عادت بلل جسده » (خر ؟ : ٢-٧) ) . وكان 
قصد الله من هذه المحزة الأخيرة ، أن يقن موسى درسا روحيا في أتكار القات 
قصد الله من هذه المحزات التي سيمهايا بديه ، ويعرفه بالدليل الموسى 
أن البد التي عبلت باذ لحقات مجزأت التي سيمهايا بديه ، ويعرفه بالدليل الموسوسة 
إلى الدائق عبلت باذ لحقات مجزؤة بكن أن تصير برصاء في برهدة قصيرة .

فلا نثق اذن بعقولنا الني تفكر ، وانواهنا التي تتكلم وتعلم وتعظ ،
 وأيدينا التي تعمل وتبنى ، عالمين أن الله هو العامل فينا وبنا . .

### إ ـ تذكر الخطــايا :

معرفة الانسان ذاته وتذكر خطاياه السالفة ، لأن غيها مادة كليرة للفزى والفجل ، والنبرض من ذلك أن تصغير نفوسنا في اعيننا ، غليس معنى أن الله مساحت في خطاياي وغيرها ما ي ، أنى لم اتحد عليه وأهيته في نمترة من المنترات . حسن أنى أن اتذكر خطاياي وأنسالي التبيمة حتى تنسع ننسى . وفلك كان داود النبي يقول « لأنى عارف بمعلمي . وخطيتي لمامي في كل حين » ( مز ( 1 ، 2 ، ) ، حقى بعد أن قال له تأثان النبي « الرب إيضا قــد نفر ملك ، حقيم لا تقل على العرب الرب إيضا قــد نفل على الرب إيضا قــد نفل ملك خطيتك لا تووت » ( ٢ مسر ٢ : ١ ؟ ) ) .

#### معرفة المقياس الحقيقى للعظمة:

كات حاليس العظمة في نظر ابناء العالم \_ وما تزال \_ هي المتاليس الملامة و المراكز العالمية ، الملامة و المراكز العالمية ، والدرجات العلمية . الغ . كانت هي الخطأ الاول الذي ارتكبه الاسسان الاول ، ومسببه طرد من الفردوس ، وخسر بركات كثيرة ، وسببه أيضا ما زال يفقد نصا فيرة .

لكن السيد المسيح ، فيما اراد ان يصحح الاوضاع ، ابان خطا تلك المقايس العالمية بقواله ، كما اظهر بشخصه المبارك وهو في العسد أن اتكار الذات وها يصاحبها من المسكة الروحية والزهد في مباهج الدنيا ، هي مقياص العناية الحقيقية .

مفى الوقت الذي فتح احضاته للاشرار ، وأوسع ليم صدره ، وغفر

للزانيات وقال لواحدة بغين المسكت عنى ذات الفعل « ولا انا ادينك . اذهبى ولا تنظيم ايضا » (يو ٨ : ٢-١١) ، نجده يحبل على الكبرياء والمتكبرين في شخصية الكبية والنوسيين ، ويكيل لهم الويلات ( انظر بت ٢٣ ) ، كما نقد بيناء المنظامر وحب الرئاسات والمتكات الاولى ، وقال في ذلك الوقت « لأن بيناء المنظامر وحب الرئاسات والمتكات الاولى ، وقال في ذلك الوقت « لأن اليضا « المبركم يكون خانبا لكم » ( بت ٢٣ : ١١ ) . كما قال أيضا « لكبركم يكون خانبا لكم » ( بت ٢٣ : ١١ ) . و با طلبت أم الني زيدى أن يبلس ابناها ، واحد عن يبيئه والاخر عن يساره ، وكان نتيجة ذلك أن ان المتلطبية التلايدة ، دعاهم يسوع وقال لهم « انتم خلصون أن رؤساء الابسوونهم ، والعظباء يتسلطون عليهم ، فلا يكون هكذا غنيكم ، بل مزاراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا . كما أن ابن الانسان لم يأت ليخدم بل ليخدم وينذل نفسه قدية عن عبدا . كما أن ابن الانسان لم يأت ليخدم بل ليخدم وينذل نفسه قدية عن

وشخصية بيرهنا المعدان الذي شهد عنه رب المجد بأنه « اعظم مواليد النماء » توضح لنا السر الحقيقي للعظمة ، فقد جاء هذا في بشارة الملاك لابه زكريا « لانه يكون عظما المراب » ( او و 1 : 0 ) . موهكذا تكون الغطفة المتقيقة هي العظمة « إمام الرب » . هي عظمة القضيلة » والشركة القدسة مع الآب السماوى . وهي عظمة حياة الروح وحياة التجرد والزهد في العالم وجاهجه . وهي عظمة المثل الذات .

ماذا عن اعظم مواليد النساء ؟ ماذا عن مكاتنه وتوته : وعزته وسطوته : وفروته وتتالته ؟ لم يكن على شرىء منها بحسب خدوم الجنجع . لكه كان الاصورته وتتالته ؟ لم يكن على شرىء منها بحسب خدوم الجنجع . لكه كان ولا مدائع المريق الرب ، اصفحوا سبله محتقيمة » لا بر 1 : 1 الم يكن يلبس البز والارجوان ؛ لم يكن طعله من بوائد اللوك والعقاما : ولم يكن له تروة ورفها عن اجداده ، او مركزا نتلده عن البد . وجع نظر كان كان الماك يو مدايا كان عالميا الم كل الناس ، وتحت على ، محسرتهن يخطاياهم . وبالجبلة تقد كان عظيما المام كل الناس ، لاته كان عظيما المام كل الناس ، لاته كان عظيما المام على الناس ، وزهده غيما يتكالب عليسه غالبية الناس ؛ بل ويغنون حياتهم في سبيل تحصيله .

وباقا عن بولس رسول بسوع المسيح ربنا ، وفيلسوف المسيحية ٠٠٠ بولس العظيم الذى اختطف الى السجاء الثالثة : وسجع كلبات لا ينطق بها، ولا يسوغ لالسبان ان يتكلم بها (١ كو ١ ٢ : ٤) . . . . . . . بولس العظيم ضائع المجزات الذى كانت المناصل والمصائب الني تلقى عن جسده تشعى الابراض وتضرح الارواح الشريرة . . بولس الميشر العظيم الذى له اتعاب كثيرة في الكرازة تفوق اتعاب اى من الرسل ( ۲ كو ۲۱ : ۲۳-۲۳ ) . لكنه مع ذلك كان يتول ان لا يوافقه ان يفتخر . وان كان يجب الانتخار نسينتخر باسور ضعفه ( ۲ كو ۲۱ : ۲۰ ) . بولس المبشر صاحب الشخصية الروحية الجبارة ، الذى وهو سجين ارتعب بنه تاشيه مياكس الوالي – التاء استهاعه اليه وهو يحدثه عن « البر والتعفف والدينونة » ( اع ۲۲ : ۲۵ ) . . بولس الكارز المخلاص الذى من فرط احباب الناس به ، نادوا به الها وارادوا ان يقتموا له الذباتع ، لكنه مزق شباه ( اع ۱۶ : ۱۱ – ۱۱ ) .

بولس هذا ، كان سر عظمته انكاره لذاته . لقد حسب ذاته انه كاتذار العالم ووسخ كل شيء : عليه وطسفته العالم ووسخ كل شيء : عليه وطسفته ومعلمية والمبلغة عليه قديت له . اظهـر فيعفه فحلت عليه قوة الرب ، واعلن جهله مأخذ من الله حكية ((ليست من شعفه فحلت عليه قوة الرب ، واعلن جهله مأخذ من الله حكية ((ليست من شقة الدهر ولا من عظهاء هذا الدهر الذين يبطلون » ( ا كو ۲ : ۲ ) . ولا عجب في ذلك . حسبه انه سمع من الرب توله « تكتيك نعتني لأن توني في الشعف تكيل » ( ا كو ۲ : ۲ ) . ولا الشعف تكيل » ( ا كو ۱ : ۲ ) . ولا

هذا هو سر العظمة الحقيقية ، أن نكون عظماء فيها للرب عظماء في التقوى والفضيلة ، عظماء في حياة الروح ، عظماء في حياة الزهد والتجسرد الإختياري . .



# الكرامة

« من عدا وراء الكرامة هريت منه ؟ ومن هرب منها بمعرضة ، تبعثه وأرشدت الناس اليه » . (مار اسحق)

+ المسيحية وكرامة الانسان .

+ لاذا أهرب من كرامات العالم ا

+ كيف اتتنى الكرامة ؟

النظ الكرامة استمالات كثيرة في الحياة الدنيا ؛ للتمبير عن دواتع وبشاء و داخلية خظافة ، غنها با هو جيد كالكرامة التي تقدم الله > ولخدامه ، ولواقدين ، و لن يكبروننا سنا ومركزا ومقابا ، وهذه كرامة واجبة لقديما للأخرين ، وبنها با هو رديء ، كالكرامة المنطقة التي يريد الانسان بها أن يكرمه الآخرون سواء بحق او بغير حق ، او الكرامة المزعومة القرياسهما يرتكم أعمالا فيهة كالاعتداء بالقرب إلى العاملة لفقت به او لمحو علم رناما عن سساد فقتي لاحد ذوى ترباه ، ولطالما الفت لفظ « الكرامة بمهقومها الخاطيء بضاجع الكثيرين ، فسليتهم سلامهم وهدوءهم وسعادتهم؛ وحريتهم روح السخلة ، ولحلت محلها روح التلق والسخط من الحيسان والتيرم بكل ما فيها ، وربعا انتدادهم الى ساحة التضاء ليتواو اجزاء عادلا

وليس هدفنا من هذا الموضوع ان نتحدث عن انواع الكرامات المختلفة كما عددناها ، لكننا سنقصر حديثنا عن الكرامة الشخصية التي يسمى البهسا الالاسان تتحقيقها بمختلف الطرق والوسائل ، وهي الكرامة الخاطئة من نجهة دواقمها .

## الكرامة المنحرفة بنت الكبرياء :

لاشك أن الكرامة المنحرفة في فهيها وغرضها تعتبر بنتا من بنات الكبرياء والمطبقة ، لائبا تستيدت دائبا كرامة الذات والدناع عنها ، والانساناللسيعي المحتقيق هو الذي خلع عنه ثوب الكرامة العالمة ، وليس التواضع كنوب وتشبها بسيده ، فهو والحال هذه ، لا يقيم وزنا لكرامات العالم كما يقول الرسول و نحن جهال من الجل المسيع ، ، ائتم مكربون ، ولما نحن فبسلا كرامة ، (اكو كان . ) . ) .

بدافع الكرامة المتحرفة يثور الانسان ويغضب الغضب الردىء الذي و لا يصنع بر الله » (ي خ 1 : 7 ) ، وهكذا ينقد وداعت ، ويباعد بنه وبين سيده الوديم الذي لوصاتا ان نتشبه به ، ننجد راحة انتوسنا ابهت [1 : 17) وباسم الكرامة المتحرفة بتعنت ويتشبث لانه لا يليق به ان يتنازل عن جزء من حقة ، نميكون ذلك اقلال من كرامته . ويلسمها إنصا يفور تورات علمية على من بهزا به أو يغتصب حتا من حقوقه ، تد لا تحيد عواتبها .



# المسيحة وكرامة الانسيان

لكن هل معنى ما تقدم أن المسيحية تهدر كرامة الإنسان وتحط من قدره في نظر الناس والمجتمع ، غلا يثور لكرامته أو يتحرك دفاعا عن أدميته ؟!

ان المسيحية تكرم الانسان جدا ، وترمع بن قدره باعتباره تاج الطليقة واستدها دون مثارع . لكنها ويتقد ووهية ، فستهدف خلق مجتمع روهى ، واستنسال روح الشر من الانها ويتقد ووها في الوسانسان ، والعودة به الى صورته الاولى تبسل الخطلية، حينها خلقهالله على صورته كشبهه (تك 1 : ٢١) . فهى حينها توصينا الفطلية، حينها عدال كل القين النها عدال والمثل الأجل الذي سينوان الينا احت و : ٤٤) ، اتبا تقعل فلك لكن تتصلح حلل مولاه وإولئك ، فلا بمودوا اعداء بل احبينا تقعل فلك الكن تتصلح حلل مولاه وإولئك ، فلا بمودوا اعداء بل احبينا تقعل فلك ؟ لا تجعل بنا التما سلبيسا خلقية بنا الذي يستأصل الشر بن جذوره « لا يغلبك الشر بل أغلب المراكز ، الكنا بالكنور » (رو 11 : 11) . وحكماً يكون الاحتيال هنا صادرا عن توة وليس عن ضعف لان « مالك روحه خير مين بأخذ هديئة » (أم ٢١: ٢١) عن ده

والامر واضح كل الوضوح في حياتنا الخاصة ، من أن اتبام أيثال هذه الوسايا — الذي يحسب البعض أن في تنفيذها المتهانا لكرامة الإنسان — يكسب المرة كرامة وقدرا عن طريق الوداعة والمبعة ، لا عن طريق الخشوفة والتعالى ، ويحول الإعداء إلى احباء ، والخصوم الى اصدتاء .

وليس هذا قاصرا على الحياة المفاصة فحسب بل يشمل الحياة العابة والسياسية كذلك ، وتد برهن زميم البند غاندى ؛ بها لا يدع مجالا الشمك ، ان اسال هذه المبادئ السابية ، يمكن تنفيذها عبليا وتأتي بالطبب التناتج . وأن الت غمات هذا تكون تد عملت مجهزة تعجز القوة الشائسية من متقيقيا . قرم بقل أحد ، ولن يقول ان الذي يزخرت جبال الكراهية من القنوس ويؤيل ممالها ، ويمهد القلوب بالمحبة والاتضاع ، يكون قد فقد كرامته واهدر شرف انسائيته ، بل المكس هو الصحيح ، ولم بقل أحد عن الزعيم غاندى ، والذي كن بأمثال هذه الجادى ، أنه رجل مسهد أو معود ؟ بل رفعوه الى منزلة التنهيس بعد أن وقت هو وأتباعه عزلا من كل سلاح حادى المام الاجبر اطورية لقى كانت لا تغيب السمس عن ممتلكاتها ، وانتصر في النهاية . ولو تحركت النخوة والغيرة في رجل نحو عذراء له اخطات ، او سيدة تتكبت السلوك الخلقى القويم وتقابا زعبا بنه أنه بذلك يغسل عاره بدبائها حرصا على كراية اسبه واسم منائلة ، لارتكب خطا كبيرا ، نها بنبل هذه الطريقة ، يبكن أن تعالج إبنال هذه الاخطاء ، فالذي يغمل ذلك ، يدل على أنه اسرع ويتر عضوا مريضا كان يبكن علاجه ، وحكذا يكون تد صحح خطا يخطأ ، ققد بسلك المسبح الهنا سلوكا مقابرا أنشك في معابلته لعمض الراتيات الساقطات ، واقسح ججال النوية أبابهن ، فخلق بنهن عضوات نافعات في الجنيع الاسائي ، تحوان الى خلايات قديسات ،

#### الله يثار لكرامة أولاده :

ان ما اوردناه نبيا سبق خاص بكرامة الإنسان على ضوء تعاليم الشريعة المسيحة السيحاء . لقد إننا اننا ، فيها لا نجارى اهل العالم في التشبيث بعمائي الكرامة الخاطئة ، اتما نبنى التفوس ونكسب كرامة أفضل ، هذا من التاحية الروحية الشخصية .

" كن هناك ناحية أخرى الهية ، تجملنا تكد عن المدالية بكرايتنا الذاتية ، فالله الحريص على كراية أولاده - دون أنطلب منه انتقابا من أحد بيئار لغا ويقد من مقاومينا ، وينل أعدامنا وبيئم بنا ، وينك أعدامنا وبيئم لغا ، ويرد لغا الكراية مضاعفة . ولا عجب في ذلك ، وهو التألل « الذي يرذلكم يرذلكى » (لو . ١ : ١٦) . فان يعبر رذلنا وأماتتنا بين إلج اسبه بير دلا وأماتت له ، أكما لمناسبة بين المناسبة له ، كان يعبر رذلك إواماتة له ، أكما لا نسترد كرايت الذين مينايقونكم بجازيهم ضبيا » ( ٢ نس أ : ٢) . وتدبها أتى عدم كوشى وبشر الماك ادو دائلا الراب عد انتخاب المناسبة عليك بعبر الإحبر الاحبر الاحبر الاحبر الاحبر الاحبر الأحبر الأحبر الأحبر الأحبر الأدب عنه المناسبة على البيرم . ، الرب يتمانه لكم النبوا عنه الكراية ، يتنا و النظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم البيرم . ، الرب يتال عنكم واثبت المناسبة ن » ( خر ؟ ١ : ١٣ ) ، الا تسع نح الكراية .

#### : قصــة

ويحبل لنا التاريخ المعاصر قصة آب كاهن قديس كان غي احدى قرى المسعيد انتاء الحرب العالمية الاولى . هذا قصد الى عبدة ظاف القرية وطلب اليه تبول رجاته فإلى معين ، و بنا كان ذلك المهدة رجلا اكتات المحسسية الحيقاء تلبه ، مقد تبابل ذلك الأب مقابلة جافة ، واساء معاملته ، بل تأمر معين عن وجهه كنوع من التشفى ، انصرت الكاهن والدم يقلى في وجهه بن الز الراسفية وقصد لتوه لكنيسته التي كانت باسم الشعيد عام جرجس ،

حيث كانت هناك خدية دينية تنظره ونبيا هو في الكنيسة يصلى ؛ اذا بالمعدة بسير في احدى طرق القرية ؛ حيث قابله غارس يعظى جوادا ؛ اوقفه وسأله عن السبب الذى لاجله اهان الكاهن . ودون أن يننظر ينه جوابا ؛ صفعه على وجهه صفعة توية اقتدته احدى عينيه ، وللحال اختنى ذلك الفارس ؛ الذى لم يكن سوى الشعيد مار جرجس .

#### قصــة اخــرى:

وثهة تصة اخرى حدثت في بداية هذا القرن في احدى قرى الصعيد أيضا . كان ذلك في احدى ليالي شهر كيهك حيث تتيم الكنيسة التسبحة الكيهكية (سبعة واربعة ) . وكانت كنيسة تلك القرية باسم الشهيد مرقوربوس ( أبي السيفين) ، وخادمها كاهن مسن على جانب كبير من البساطة . وحدث في تلك اللبلة أن الاب الكاهن ، فيها كان يسبر عند أطراف القرية في طريقه الى الكنيسة ، اذا قاطع طريق يدعى بلال استوقفه وطلب اليه أن يعطيه ما يحمله من مال . ولما لم يكن مع الكاهن شيء ، اراد أن يفتشه فرفض . فما كان من اللص الا أن نتشمه بالقوة ، وأذ لم يجد معه شيئًا صفعه على وجهه وتركه . . انجه الاب الكاهن من نوره الى الكنيسة وهناك وجد الرتل وبعض الشمامسة برتلون بعض التراتيل و الدايح في انتظاره . بدأ ذلك الكاهن التسبحة الكيهكية كعادته ، وما هي الا فترة قصيرة حتى قطع الصمت الذي ران على الكنيسة ، موت طلق نارى مزق سكون الليل في تلك القرية الهادئة . وتساعل الناس نتيل لهم « بلال مات بطلق نارى » . وما أن علم الاب الكاهن بذلك ، حتى استانف النسبيح بحماس زائد ،ومن عجب أن رجال الامن ، في معاينتهم للحادث ، لم يجدوا اثرا لذلك الطلق النارى الذي قتل بلال . وأصبح الاسر راضحا أن معجزة عملها الرب اظهارا لكرامة خادمه .

ار ایت یا اخانا کیف آن الرب پرد الیك کرامنك النی ارید اهدارها وانت صابت آ انه پردها لك مضاعفة ، وبطریقة نعجز انت عنها .

## الانسان فحب نظرالله

لا تحسب يا أخانا أنك كم مهمل في نظر الله ، بل أنت مخلوق محبوب لذيه ، ومكرم أكثر من كل الخليقة . .

## (۱) الانسان اعظم من كل الخليقة:

اتت الخلوق الوحيد الذي خلته الله على صورته ومثله ، والخلوق الخالد الذي لن ينني. اتت اصطم من الكون وكل ما نيه ، بل انت سيده ، الذي تخصع لك كانة الخليقة المنظورة . نقد خلقت الخليقة كلما لتكون في خدبتك « لتنسلط على سبك البحر وطير السباء وكل حيوان يدب علي الأرض 4 ( تك / ٢٨ ) . أنت لم تقد سلطانك على الوحوش والحيوانات المنزسة الا بعد أن فتدت سلطانك على ذاتك بالخطية ، وما زلت تستطيع أن تسترد هذا السلطان بالتحرر من نير الخطية ، كما نلاحظ في حياة القديسين الذين بتأنسون مع الوحوش .

أنت الوحيد الذى جمله الله بهوهبنى العقل والنطق . أنت الذى وضع الله يقد الله يقد الله الذى وضع الله يقد الله يقد الله يقطاك . أنت الذى أعطاك الرب جسده ودمه ، وهو ما تشتهى الملائكة أن تطلع عليه ، لكى تثبت فيه وهو فيك .

أنت الذي يقرع الله على بابك ، وبود أن تنتج له ، ليصنع عندك بهنزلا (رق 7 . . 7 ، و ) ا : ۱۳ ) . أنت الذي حب بالإبسان حب تابر الارواح الشيرة تقطيعك . أنت الذي حب اذا كنت كاهنا حب لك سلطان حتى على السياء تعل وزيرط ليبها ابت 18 : 14) . أنت وأحد بس تابا عنهم و انا منهم و المناه إلى الاحد لكم مكانا أتى ايضا و اخذكم المنى لاعد لكم مكانا أتى ايضا و اخذكم الس) ، حتى حيث اكون أتا تكونون أنتم إيضا » أبو و إ : ( ؟ ، ؟ ) . أنت الذي تكري في معينه «حيث اكون أنا عناك أيضا يكن خادمي و ( يو 17 : 17 ) . أنت الذي تال الرسول عن أعضاء جسدك يكن خادمي و ( يو 17 : 17 ) . أنت الذي تال الرسول عن أعضاء جسدك المقاد إلى المناه إلى المقاد إلى المناك أيضا بابن الله ، وروح الله يستن تنهم ( 1 كو 7 : 17 ) . أنت الذي تاب تالذي عبالإيمان بابن الله ، وروح الله يستن تنهم ( 1 كو 7 : 17 ) . أنت الذي الله ، وروح الله يستن تنهم ( 1 كو 7 : 17 ) . أنت الذي عبال عالم 17 . إنه الذي عبال الايمال الني كان يعملها ( يو 1 1 : 17 ) . انت الذي عبال الايمال الني كان يعملها واعظم منها ( يو 1 1 : 17 ) . انت الذي عبال ١٤ . ( 1 : 17 ) . انت الذي عبال ١٤ . ( 1 : 17 ) . انت الذي عبال ١٤ . ( 1 : 17 ) . انت الذي عبال ١٤ . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 17 ) . انت الذي عبال ١٤ . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) . ( 1 : 18 ) .

## (ب) لاجل الانسان تجسد الاله وتالم:

أتت با البمى الذى لا تسمك السهوات على رحابتها ، حللت فى احشاء عفراء لأجلى . . « انت الذى ولدت بشبهى لتلانى بشبهك . ولدت فى مغارة مثل بن بل بن بن ولا بأوى ، وإنت خلق الرش والسساء وبلجا كل المقلم . لفتت بالخرق واسنعوك على التراب فى الزود كافتر تقي فى هذه العياة ، وإنت بصدر الغنى وغفر الحياة . حملوك وهربوا من وجه انسان طالم ، وإنت بمناه المتعبن وملحا الهارس . اضطهت بلل بستحق الموت ؟ وأنت بمناهى التعبين وملحا الهارس . اضطهت بلله لتقدمن وإنت تدوسي التجاهل المتراب المتحدن وإنت تدوسي . . اهنت المرت راسى. شربت الخسل والمر للتمام راسى. شربت الأخسل والمر لتمامل الحلاة الحلاة الحقديم بهن العدل » (أن .

<sup>(</sup>١) عن صلاة لمار يوحنا سابا (الشيخ الروحاتي).

أتت الذي احتملت الهزء والعار لنكرمني ، وذقت الموت بارادتك لتحييني . اتت يا من لم تعرف الخطية جعلت خطية لنصير نحن بر الله نيك ( ٢ كو ٢ : ٢١ ) .

#### (ج) الإنسان هو ابن الله الذي تخدمه الملائكة :

انت با الحى الانسان المسابه لصورة ابن الله « ليكون بكرا بين الحَسوة كثيرين » ( رو ۸ \* ۲۹ ) . اثت حبيب الله ، الذي شرغك بأن دعاك الحا لما وقال لميم المجدلية بعد تيابته « اذهبي الى اخوني وتولى لهم » ايو . 7 ن ١٧ ) . اثبت الذى لك بلاك يحرسك . اثبت الذى بلاك الله حال حولك وينجيك ( مز ٢ \* ٢ ) ، اثبت الذى تخديك الملائحة كمتيد أن يرث الخلاس (عب ١ : ١٤ ) . اثبت الذى تخديك الملائحة وتقريب بتويتك ( لو ١٥ \* . ١ ) . اثبت الذى المؤلى أيلت الملائحة لخلاصك ويشرت الرعاة ( لو ٢ : ٨ ـ ١٤ ) . اثبت الذى الملائكة في خديثك ، تخرجك بن الضيقات ، وتسد عنك انواه الاسود ، وتطفى، لهيب النار ، وتطلق، ويتعلق، . .

والان هل عرفت يا اخى قدر نفسك ، وقدر كرابتك ؟ الا تزداد يقينا الآن انالمسيحية تكرم انسانيتك كرامة رفيعة ، وان كان بطرق تفاير طرق العالم ، لانك لست من هذا العالم (كو ١٥ : ١٩) !!



# لماذا أهرب مِن كرامات لعالم ؟

انضح مما أوردناه سابقا أن هناك نوعين من الكرامة : كرامة الهية ، وكرامة عالية ، فما هي حقيقة الكرامة العالمية ، وبماذا يجب على إن اهرب منها ؟

#### لانها تافهة وباطلة:

ان كرابات العالم ؛ مهما تنوعت صورها وضخابتها ؛ لا تعدو ان تكون خداعا . آنها كالسراب الخداع الكائب في بيداء هذه الحياة ؛ يراه الانسان على مرمى النمر ؛ فيجعله هدفنا له ؛ يرنو اليه ؛ ويسمى تحوه ؛ لكن مهما جد في طلبه ، علن يدركه ؛ كالظل الذي لا يلحقه صاحبه .

انها أدور تائمة أذا تبست بالكرامة الحقيقية التي يعطينا الله . ولذا يتول الحكيم أبن سيراخ « تطلب بن الرب سلمة و منبر الكرامة من اللك » (سى ٧٧ : ٤) . أن الكرامة التي يقدمها لنا العالم ، أما في كلماء ( رنقة ، أو القلام . أكنها باطلة . ( رنقة ، أو القلام . أما يا

نسليمان بن داود ملك اسرائيل ، الذي خبر كل هذه الاجعاد الزّائلة ، وشهد عنه الكتاب الله لم يكن رجل بلغ في الملوك كل ايليه ( مل ٣ : ١٩) أو رَجْ جِنَاع أَخْبَرَانِه من الحياة وكرابتها الزلالة التناهية في كلماته الخالفة و بلغل الإبلغل . أن التجاهسة كنته بلكا على اسرائيل في الورائيس ، ووجهت طبي للسوال و التنهيش بالحكية من كل ما عمل تحت السوات . و عناه ردى، جعلها الله لبني البشر ليعنوا فيه ، واليت كل ٢ ، ١٢ صـ ١٤) . و وقال اينسا أنا ناجيت قلبي قالسلا : ما انا قد عظيت الإمعال التي عبل المنافق على المنافق من الربع ٣ ( جا ١ : ١٤ منافق على المنافق عبد المنافق على المنافق عبد المنافق على المنافق عبد المنافق عالى المنافق عبد المنافق على المنافق عبد المنافق عبد المنافق التنافق على المنافق على منافق التنافق على المنافق على منافق التنافق الكل بالمنافق على المنافق على المنافق على على المنافق على على المنافق الكل بالمنافق على المنافقة على المنافقة الكل بالمنافق على المنافقة على المنافقة على المنافقة الكل بالمنافق على المنافقة الكل والمنافق على المنافقة الكل والمنافقة الكل

أرأيت يا أخى الى ما قاله سليمان أ أو نظن أنك يهما سموت في تدرك وحكيتك وغناك تبلغ الى ما يلغه أ!

#### (ب) لانها وقتية:

ان كرامات العالم تصيرة . فالسيد المسيع اراه ابليس ﴿ جميع ممالكُ المسكونة في لحظة من الزمان م. المحرنا بسرعة زوال المجادالعسالم!!

لقد احتفاوا بالمسيح ملكا في يوم الاحد وهنفوا « أوصنا » ، ويصد أربعة إليم هنفوا المه بيلاطس « أصليه » . أنها أقصر زمان كرامات العقالم !! وفضلا عن أنها قصر أمان كرامات العقلات أفضلا عن أنها قصيرة فهي أيضا وقتية . فالحتفي بهم ، بالبسون في التعلات أفضر القيض والراحة حتى يضطورون الى خلعها ، أن لا يبتكم أن يرتاصوا وهم النوم والراحة حتى يضطورون الى خلعها ، أن لا يبتكم أن يرتاصوا وهم لابسطة بالإسادة والمتازع أنها أن المتازع المتازع المتازع المتازع والاكبر أن تنظى عنها بارادتنا وتحن أحياء بالجسد تبل أن نتظى عنها رغم أرادتنا بالوت . . لا تدوقت التنوس الابنا أنطونيوس أمام جسد أبيه المتوقى ، وهو بعد في المتازع به بال أو تن المتازع المتازع ، المتازع المتازع ، أنا أنا السافح به بارادتنا » ألما أنا السافح به بارادتنا » . ألما أنا

وكرامات العالم ايضا لا تدوم معنا في العالم الآخر . عندن لا نستطيع ان نافذ منها شيئا في حياتنا الاخرى، نباب الملكوت الضيق لا يسبح الا يدخولي عربانا عربانا خرجت من بطن امى ، وعربانا اعود الى هناك » (اى ۱۲:۱۱)، وان كنا سنوجد عراق امام كرسى المسبح الديان ، نقل لى يا اخى ان كنت هناك مستطيع ان تيز الملك من المصطوك ، او العالم من الجاهل او الغني بن الفتسم . . . !!

#### (ج) لانها محفوفة بالمضاطر:

به القديس يخلص ». وبا ذلك الراس كثير الاوجاع »، كما قال أيضا « عبي لرئيس بخلص » . وبا ذلك الا لان هناك أهطارا كثيرة تمساحد كرابات العالم واجداد و والمناسب الكبيرة والمراكز الرئاسية ، عكما ارتفعت كلة الإنسان الإعتباعية ، وارتبي في هنصيه ، كلما كان ذلك بمحاة لازدياد اعبائه والتراباته ومشخولياته ، ولوجد ذاته بقيدا بربط كثيرة ، يصبر التحرر منها . وغير خانه با يترتب على هذه الربط الكثيرة المتوجة من مشغوليات بغير من العسير معها أن يهتم الانسان بخلاص نفسه اهتباء كثيرا . ومج الكرابات التي تصاحب المناصب الكبيرة ، عاتن الشاكل المقدة أيضا ، التي هي بيئاية الإصواف التي تحاول خنق الإنسان روحيا . ومجها أيضا تشند هي بيئاية الإصواف التي تحاول خنق الإنسان روحيا . ومجها أيضا تشند حروب الكرياء ، ويتجرد ضيفان الجد الباطل لتتالنا .

ولا تتتصر مخاطر الكرامات العالمية على هذا الدهر متط ، بل تتعداه الى الدهر الآتى . قال القديس ايرونيموس « انه لصعب جدا ان يتمتع الدسان بالخيرات الحاضرة والمستقبلة ، وان ينتقل من الانواح الزمنية الى

الأمواح الدائمة الإبنية . وان يكون معتبرا ومكوما هنا وهناك » . حينها تدم يوسف إنبية الدائمة الأبنية ولم وضفى إليه يعقوب اسرائيل ليباركبنا ، أثما الأكبر وهو الأصغر عن يساره ، حسب با عر منبع في الدائم من اكرام الأكبر . لكن يعقوب خلف يديه ووضح يهنية على راسى نشيء وصباله على راس أدائية . هذا هو با ينطه الله في تهلية العالم ، ينسح وصباله على راس أدائية من هذا هو با ينطه الله في تهلية العالم ، ينسح لتنا الرب ذلك في على العالم ، في هذه العين الدائمة على المنافق والمائية المنافق والمائز ( المستكن ( لو 11 : 11 - 17 ) . الدائمة التنافق العائز المستكن الو بالمسائز « يشتهى أن يشبع من التلف المائز المستكن أن الراحية أن يرسل لعائز المائية التنافق على المائزة النفق » نا إدافيم أن يرسل لعائز دائمة المائية على المائزة السنة عن الدافية عن المائزة السنة عن الدافية عن يرسل لعائز دائمة عنها دويود لسائة .

نها اكتسر الاخطار التي تتهدد حياتنا نتيجة سُسعينا وراء الكرامات العالمِسة ...!!

#### (د) لانهسا تعدمنا بركات الله

قال معلمنا بولس الرسول « ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاض » ( ٢ ني ؛ · · ١ ). كثيرا ما بهرت اضواء الكرامات العالمية انظار أولاد الله، فأخرجتهم من الحظيرة • أنها كالسيول الحارفة التي يخشي ، أن نحن اقتربنا منها أن تجرفنا معها ، وهي كالقطب المفاطيسي الكبير الذي لو دخلنا في محاله لجذبنا اليه ، ولاكتسبنا خواصا جديدة غير خواصنا الاصلية التي لاولاد الله، تماما كما يحدث لقطعة الحديد التي حينما تدخل في مجال مغناطيسي لا بد وان تنجذب الى القطب الذي احدثه ، وتكتسب خواصا جديدة ، بل تصبح هي الاخرى مغناطيسا! هكذا تكون كرامات العالم سببا في حرماننا من بركات الله . فكثيرون من اليهود في زمن المسيح آمنوا به « غير أنهم بسبب الفريسيين لم يعترفوا به لئلا يصيروا خارج المجمع لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله » (يو ١٢ : ٣) ، ٣) . وبيلاطس حكم على يسوع بالموت ، وهو حاكم باطلاقه ، ومتتنع ببراعته ، وذلك خومًا على مركزه ( يو ١٩ : ١٢ ، ١٣ ) . وهيرودس قتل أطفـــال بيت لحــم لكي يتخلص من المخلص فيـــدوم ملكه ٩ مت ٣ » . وفيلكس الوالى في قيصرية ، رغم أنه ارتعب بينما كان بولس يكلمه عن البر والتعفف والدينونة ، لكنه تركه مقيدا لانه كان ﴿ يريد أن يودع اليهود منة ، ( ١ ع ٢٤ : ٢٧ ) .

قال القديس الانبا باخوميوس أب الشركة « أذا أكرمك أنسان فلا يفوح قلبك بل أحزن > لان بولس وبرنابا لما أكرمهما النامس شقا ثبابهما > وبطوس وباقى الرسل لما أشروا عليهم وجلدوهم > فرحوا > لانهم حسبوا أمالا لان يهانوا من أجل الاسم المقلبيم ». كما تال أيضا « لقد طلبت حواء جد الالوهية تعرب من أجد الاسمائي > كذلك من بلتيس جد الناس يحرم من محدالله > ا

# كيف أقِيتن الكرامة ؟

## (١) باقتناء الله ذاته:

قال سليمان الحكيم عن الحكية ( المسيح ) « أنا الحكية . . عندى الغني والكرامة » ( لم ٪ ١٨ ) . غبا أبدع هذا القول ؛ وما أعبته » واكثر صدقه! ان المسيح المنا عنده الغني والكرامة ؛ لانه هو « المذفر فيه جميع كلسوز الحكية والعلم » ( كو ٢ : ٣ ) ! غبن أراد أن يتنني الكرامة الحتيتية فليقتن والإلا المسيح الذي فيه كل المستهيات . أنه الكثر المذفى في أعباتنا ولا نشعر به ( مت ١٣ : ٤٤) .

اى كرامة تثلك يا اخاتا ، حينها يكون المسيح حالا في هيكك الضعيف ، حينها تحله كما حبلته امه العفراء دويم ، حينها يكون ممك نتصس أن الذي ممك اكتر من الأفين عليك ( ٢ مل ٦ : ١٦ ) ، حينها يعطيك نها وحكم لا يتدر جميع معانديك أن يقارموها أو يناتضوها ( أو ١١ : ١٥ ) ؟ !!

أن الرب يكرم اصفياه وانقياه ، قال الرسول « مجد وكرامة وسلامتكل من يفعل الصلاح » ( رو ؟ : ، ) . لقد أكرم الرب تديسه يوحنا ذهبي القم طريرك القد ملطينية بسبب نسكه وغيرته وخدمته ، فاحثل اسبا عظيها شاع في الكنيسة كلها ، ونال حيا شديدا في طوب شميه ، وكرامة لم يظها الله أو الملكة في وتنه ، حتى أن من كانت له شكاية عليهما كان يذهب اليه . لقد صدق الرسول بولس حينما قال « لا ينال أحد هذه الكرامة من نفسسه » حسق الرسول بولس إلى .

وحتى لو مضى وقت نحسب غيه أن العالم أهل أولاد الله أو نسيهم أو استطهم من حسابه ، أكن الله يعود غي الوقت المناسب ويظهرهم العالم. البسود أم يتو العالم أه ولمح الأرض ، ورائحة المسيح الذكية ؟ . غيل يقد العالم أن يحيا في ظلام مستغنيا عن القور ، ويغير ملح يشعه من الفساد ، تقرح عنه رائحة النجاسة والخطية ؟ ! أن الحياة الدنيا لا تستقيم بغير وجود تقرعه والمتعاد والتعييين ، وأن كانوا دائما قلة في العالمين ، لاتها في حاجة اليهم، حقى أو أضطهنتهم والتلهم .

لقد كان الفنى الصغير داود يرعى الفنم ، منسيا من أبيه ، فاخذه الله من المراعى واقامه ولمكا على تسعيه ، واختفى بوهنا المعدان في البرارى . فكن الله اعطاه كرامة ومجدا ، اذ تسهد عنه بانه «( لم يقم بين مواليد النسساء عظم منه » . وبعوزنا الوقت ان نحن تكلمنا عن المواهب الالهية التي اعطاها الله لاتقباله واصفياته وقديسيه ، نصنعوا المعجزات ، وشفوا الرضى ، وأتاموا الموتى ، ونقلوا الجبال ، وسدوا انواه الاسسود ، وجازوا النسيران ولم بحترتوا . . افهل توجد كرامة افضل من هذه ؟!

طوبي للانسان الذي يقتني الله في قلبه ، فانه يصبح عرشا لمولاه ، وهيكلا طاهرا لسكناه .

#### (ب) بالاتضاع:

قال الحكيم « ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة حياة » ( ام ٢٢ : ٤ ) . أن كرامات العالم ليست الا خيالا أو ظلا ، لا يمكن اللحاق به والاستحواذ عليه . او بعبارة اخرى لا يكون هذا الطُّل تحتك الا في حالة واحدة ، حينما تنطرح أرضا . هكذا الكرامة أن تحصل عليها ألا بالاتضاع . وهذا ما عبر عنه داود النبي بقوله « لصقت بالتراب نفسي ، ماحيني حسب كلمتك » ( مز ١١٩ : ٢٥ ) . ويقول الحكيم « مخافة الرب أدب وحكمة ، وقبل الكرامة التواضع » ( ام ١٥ : ٣٣ ) . كما قال أيضا « قبل الكسر يتكبر تلب الانسان . وقبل الكرامة التواضع » (ام ١٨ : ١٢) .

ارابت يا اخي الى يوحنا المعمدان كيف كان منكرا لذاته ، وحينها سألوه اذا كان هو المسيح ، الجاب « لست اهلا أن أحل سيور حذاته » (لو ٣ : ١٦) . ولما جاء ملء الزمان لبيدا الرب عمله الكرازي ، تقدم الى يوحنا ليعتمد منه، وهناك كرم حبيبه ، واخذ يده التي قال انه غي مستحق أن يحل بها سسيور حذاته وكرمها بان وضعها على راسه في مياء الاردن!

أرات كيف يكرم الرب الفقير الجالس في التراب ، ويرفع البائس من الزبلة ويجلسهما مع رؤساء شعبه (مز ١١٣ : ٧ ، ٨) القد قال رب المجد الكرامة بتحمله الاهانة بارادته « لذلك رفعه الله أيضا وأعطاه اسما فوق كل اسم » ( في ۲ : ۹ ) .

#### ( ١ ) بالزهد فيها:

ان زهدنا نحن في كرامات العالم من اجل الله ، فالله يحبنا ويكرمنا ، قال مار اسحق (( ازهد في العالم يحبك الله ، وازهد فيما في يد الناس يحبك الناس » . وقال ايضا « ان حقرت ذاتك لكي يكرمك الناس ، فالرب يفضحك ، وان انت ازدريت بذاتك واحتقرت نفسك واعمالك في قلبك بالحق من أجـل الحق ، فالله يوحى الى جميع الخليقة لتكرمك )) •

قال الله لسليمان بن داود ملك اسرائيل ٥ من أجل أنك سالت هذا الامر ( الحكمة ) ، ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة ، ولا سألت نفسك غنى ، ولا سألت ثم أبن \* عظماء هذا الدهسر الذين ببطلون > ( 1 كو ٢ : ٢) \$ أبن المحكدر الآكبر ، ويوليوس تيمسر ، وينالميون بونابرت ، وهسار أ أبن هم الاستخدار الآخرة أبن هم الاستخدار كان القراب المائية المتيسو المائية الذين زهدوا في كرامات العالم واجده ، غما بزال ذكرهم جيا ، ولذا قال السام واحدل عن المنال هؤلاء \* وأن مات ينكلم بعد » ( عب ٢١١ : ) . . ما زال تكرم حيا بصورت المجربة المناعقيم المتيولة لدى الله .

لقد ازدرى موسى النبى بمجد فرعون وقصره « حاسبا عل المسيح غنى اعظم من خزائن مصر » (عب 11: ٢٦) ، فأتابه الله مدبر الشبعب اسرائيل، بل جعله الهالفرعون (خر ٧: ١) .

## (د) بالفرار منها:

ان الكرامة التي انتناها القديسون ، لم يتننوها بالراحة ولا بالنعب لاجل احرازها ، بل بالغرار والهرب منها ، وني ذلك يقول مار اسحق « من عدا وراء الكرامة هربت منه، ومن هرب منها بمعرفة تبعته وارشدت الناس اليه »،

حينما تشعر أن كرامات العالم احاطت بك ، وبدا الناس يدخونك كثيرا اهرب ، فالسيد المسيح لما أرادوا أن بجعلوه بلكا هرب منهم وانصرف التي الجبل وحده (يو ٢ - ١٥) ، مع أنه كان نعم اللك في حكمه وعلله ، أن أتم الاول أشتهي الكرامة فنزعت عنه ، وأتم الثاتي سالوب يسوع سرهب من الكرامة « فرفعه الله . . واعطاه اسما فوق كل اسم ؟ افى ٢ : ٢) .

والتاريخ خير شاهد على ذلك : فالقديسون النين هربوا من كرامات المائم نالوا من الله كرامة عظيمة وحفظت اسماؤهم ، لا في الارض وحدها ، بل في السماء ايضا : فقسطنطين اجبراطور الدولة الرومانية حينها سمع بخبر الاتبا انطونيوس ، أرسل اليه يطلب بركة له ولاولاد، ولملكته ، والاتبا موسى الله احد الاسود الذي كان قبل توبته ورهبنته رئيسا لعصابة لصوس ، سعى اليه احد حكام مصر في البرية لكي براه ، والقديس الاتبا صرابايون أبو طرحة اسقف المنوبة في القرن الماضى ، الذي كان بائما متجولا يبيع الزيت على الدابة قبل رهبنته ، سعى الله والى مصر – محمد على باشا – ليشفى له ابنته التي كان بهاروح نجس .

ومن خير الامثلة التي نسوتها في هذا الصدد: سيرة القديس الانبا متاؤوس البطريرك ٨٧ الذي يعتبر من أعظم البطاركة الذين تبواوا الكرسي المرتسى . قداسة وروحانية . غلما رقى الى درجة القسيسية وهو في سن الثامنة عشم ترك ديره هربا من المجد الباطل وقصد دير القديس انطونيوس. وهناك انكر ذاته ولم يظهر أنه تس ، بل كان يخدم كشماس بسيط . ولكن الكرامة التي هرب منها لحقته في المكان الجديد واظهرها الرب بقوة معجزية . ففي ذات مرة ، أثناء القداس الالهي ، خرجت يد من الهيكل واعطته البخور ثلاث دفعات عند قراءة الانجيل . غلما نظرها بعض الشيوخ الرهبان القديسين وتحققوا من رؤيتها ، أعلموه أنه لا بد أن يصير بطريركا . فلما سمع هذا منهم حزن جدا وترك الدير قاصدا أورشليم هربا من الكرامة . وهناك عمل كأجير يأكل من كده . ولكن الكرامة لاحقته أيضا في ذلك المكان الجديد ، فقد علم بالروح مكان كمية من المال كانت قد سرقت من راهب غريب أتى وشكا اليه ، وأحضرها له، فكان هذا سببا في اشتهار أمرد في تلك الجهات . فهجرها فرارا من المحد الباطل الى دير الاتبا انطونيوس ومنه الى الدير المحرق . ولما خلا الكرسي البطريركي عقب نياحة البابا غبريال الرابع استقر راي اراخنة الشعب على ترشيحه لنصب البطريركية ، فهرب منهم وقصد الى مركب كانت راسعة على شاطىء النيل ، مريدا بذلك الهرب الى البلاد التبلية . لكن الرب انطق طفلا صغيرا واعلم الاراخنة بمكان اختفائه ، فذهبوا اليه والمسكوه . وقد تحايل أثناء ذلك بطرق مختلفة للهروب من المنصب وكرامته ، حتى أنه لا وحد أنه لا وسيلة للهرب أخذ مقصا وقطع به طرف لسانه حتى يصير أخرسا ، لكن الرب الذي أطلق لسان زكريا أطلق لسانه أيضا . فما كان منه في النهاية الا أن أحنى رأسه في خضوع واستسلام وقبل رتبة البطريركية رغم ارادته .

و هكذا تعطينا هذه التصة الفذة وغيرها بن سبر الاباء وتواريخهم صورا حية على أنالقرار بن كرامات العالم هو وسيلة هامة لاقتنائها ، مصداقا لقول المراكسة (من عدا وراء الكرامة هربت بنه ، وبن هرب بنها بمعرفة تبعته وارشحت الناس اليه » .

# حياة الطحارة

 « من غلب جسده نقد غلب طبیعته ، ومن غلب طبیعته نقد صار فوتها ، ومن صار فوق الطبیعت الانسانیة ، فقد شسارك الطبیعة اللانكیة » ( القدیس بوحنا الدرجی )

- + شرف حياة الطهارة
- + الشباب وحياة الطهمارة
- + كيف نحارب بالخطايا الشبابية ؟
  - كيف نقتنى الطهـــارة ؟
     الطرق الوقائيـــة
    - الطرق الوقائيـــة
       الطــرق العلاجيــة
      - + ما بعد السقوط
      - + الاحلام والاحتــــلام
        - الكلام والاحتسلام
           ارشادات هاهـــة

# شرف حياه الطهارة

قال الوحى الالهى فى سفر الحكمة « با احسن الجبل العنيف » ( حكمة \$ : " » ) . وقال القديس بولس الرسول الى التسالونيكيين « لان هذه هي قرادة الله هداستكم ان تهندوا عن الزنا . . لان الله لم يدعنا للنجاسة با للقداسة » ( ا تس ؟ : " ؟ ) › ( و القداسة هنا في العفة أو الطهارة التي هر ضد الزنا او التجاسة . وقال مطبئا بولس الرسول ايضا « لابى خطبتكم لرجل واحد لاتدم هذراء عنيفةالمسيح » ( ٢ كو ١١ : ٢ ) .

انها حياة الملائكة في السباء كتول رب الجد « في التبسابة لا يزوجون ولا يتزوجون با يكونون كبلاكة الله في السباء > (بت ٢٣ : ٢٠) . قال التحديث كبرياتوس الشعيد خطاطها بعض الفندان مبتا خطأ المنفي « لتحديث التحديث كان والتن في هذه الحياة أن تتبتمن بها سيكون لكن في السباء بعصد التبان « لله لم يوجد فضيلة تعلول تثبيه البقر بالملاكة بألف فيليا المفاء كسيان « لله لم يوجد فضيلة تعلول تثبيه البقر بالملاكة بألف فيليا المفاء كن الله تبسين بوالمائة من المحبسد علي كروع كانهم أرواح جدود ككول الرسول الزاما أنه فلسبق في الجسد بل في الروع» ( رو 4 ، 1 ) بل أن البشر الذين يحيون في الفقة والطهارة يسمون عن الملكة للذين ليسون عن المحبسد بل الملكة الذين يحيون في الفقة والطهارة يسمون عن الملكة الذين ليس لهم أجساد شبقي ضد أرواحه» »

وقد كرم الله هذه القضيلة ، فانه لما اراد أن يرسل إبنه الرحيد في الجسد ولولدا من أجراة ، ما أراد الا أن يولد من عذراء بقول نذرت حياة المعقد ولولدا من الجراء بقول نذرت حياة المعقد والطهارة ، ويقول التعييسان إبرونينوس وارغسطينوس أن الرب يسوع كان سليما المدكم « من لحب طهارة إلقاب ، يكون الملك صحيته » (لم١٢٠١١): تد نسره بعض المسرين مطبقين أياه على يوحنا البتول الذى لجبه الربيسوع الكثير من بقية التاكيية ، وكان له من الدالة ما جمله يتكىء على مسدره » يسوع فنسه ليمسرية على مساوه ( يو ٢١ : ١٠ ) ، و إما أطهر الربيسوع فنسه ليمض يكانيد على موسلام البريسوع يتسه ليمض يكانيد على موسلام المؤسرة ، كان له مرعة الحيدة ، المربيدة : ١٠ يسوع فنسه ليمض إلى الربيسوع المؤسرة على الربيسوع المؤسرة الرب يسوع فنسه ليمض إلى الذى قال المؤسرة ، كان يعرفه الحيد ولالد على التجيير الربية ، يو ٢١ : ١ - ٢ ؟ .

الا يوحنا ، لأن البتول وحده عرف البتول ابن البتول » . . واخيرا ، غن العرج اللحظات واتساها ، نبد الرب يكرم البتولية والعنة والطهارة ، في شخص له-البتول وتليذه بوحنا البتول ، نام يوس إمه الا بالتائيذ البتول ، ولم يوس

وقد اظهر لما يوحنا البتول في رؤياه سهو قدر العقة والطهارة في السهاءة حينها تحدث عن المائة والربعة والاربعين الفا البتوليين الذين راهم فوق جبل صهيون السهائي ، يرنفو لاربية جديدة ، لم يستطي احد أن يتطلها الا هم وحدم ، هؤلاء الذين لم ينتجسوا مع النساء لاتهم إنكل . هؤلاء هم الذين بنمون الخروف حينا ذهب » ( رؤ ؟ ا : ( — ) ) . فليس لدل على شرف حياة العقة والطهارة من اتهم ينفردون بترنيمة خاسة بهم ، واتهم « يتبعون الشرف حينا ذهب» .

وإذا كانت غضيلة المغة والطهارة لها هذه المزلة لدى الله ، غطي المنتهض من ذلك نجد خطية الزنا والتجاسة - نيسبهها ابدا الله العالم التديم الملوغان ، واحرى مدينتي سدوم وصورة ، ونثل في يوم واحد ثلاثة و مشربيا الملوغان ، واحرى بالملوغان ، والجيلة غايشا النام السبب داود يضرر بالغ ، وسجد ابنه سلبهان للاصنام ، وبالجيلة غان الربه غضب على شمجه تدييا لان « روح الزني في باطنهم » ( هر ه ن : ) ، و لا غضب على شمجه تدييا لان « روح الزني في باطنهم » ( هر ه ن : ) ) . ولا البنام المسول يحدثنا أنه بسبب هذه الخطية « يأتي غضب الله على إنباء المصية » ( أن ه : ه ، ٢ ) . ان قوة الرب ومعونته نقارقان الإنسان المنابة التي الطائعا نوح عادت الى الملك ثانية الم تبد لها مستور المسائد المن البناء ، كذا أن الحبابة التي الطائعا نوح عادت الى الطائعا تات العبابة التي الم تبد لها مستوراً بين الجنب البنة ، كذا أن الحبابة التي الم تبد لها مستوراً بين الجنب البنة ، كذا أن وح الرب الذي



# الثباب وَحياه الطهارة

ما من شك غي أن أهم ما يعوق الشباب عن السلوك في حياة الفضيلة والنبو فيها هو المسلة الجنسية ، ويشان البعض أن حياة الطهارة بالنسسية الشباب أبر يكاد يكون مستحيلا ، ولكن الواقع غير ذلك ، ولنا أمثلة كثيرة في التكاب القدس والنا أمثلة كثيرة في التكاب القدس والناريخ الكنمي تتحض هذا الظان

مالانسان خلق طاهرا على صورة الله ، والله يريده أن يكون طاهرا. ومن ما مطاه كل الإنكليات الذي تساعده على حياة الطهارة ، تكيف بعد ذلك يحث المناطقة في مدة الاكتابة 2 والواقع قبنا أو بحقاً الخطابا الشبيهة كالوجنا أن الانسان هو الذي يوقع نفسه بنفسه فيها نتيجة اتحرافاته وتحريض ذاته المنيات - وفي ذلك يقول القديس فيلوكسينوس « أن الشهوة لا تنظيناً لانها القوى عنا بل من أولم عجزنا وترافينا ، لانها لا تجسع على مقاتلتك أن لم لنزل لها (ادلتك ؛ أو اذا كانت تقاتلك من حركة طبيعية غير ارادية » :

## سر قوة الشساب:

مورد. التسابية ما طهارته وعنانه ، فالشاب المتصر في حياته الجنسية تكين توة الشاب في كل نواحي حياته ( تقريبا ) ، والشاب الذي اوقع ذاته اسيرا الشهوده غانه يكون غانسلا في حياته كلها ( تقريبا ) ، والكتاب المقدس والتاريخ الكندي ومشاهداتنا البومية في حياتنا الإجنباعية ، كل هذه تعطينا امتلة حية على صحة ما تقول:

من فشيشون الجبار الذى دوخ التلسطينيين وتتل منهم مثات ومثات، بعد أن استسلم الشهوته على ركبتى دليلة ، أوقع نفسه في يدى أعداله ففتاوا عينيه وأوسلوه الى مرتبة البهاتم ، فصار يعمل فى الطاهون بدل الحيوان الاعجم رقض ١١ )

اما يوسف المفيف الذى كان في طهارته امينا لالهه وامينا لسيده فوطيفار حدا خلصه الرب من الضيقة وأخرجه من سجنه ليصنح مديرا الشعب مصر » وعائلا لهم بل وللشعوب المجاورة ( تك ٢٩—١ ) .

وكان البابا متاؤس البطريرك السابع والنماتون ، وهو بعد في شبابه يرعى الفتم ، نحاول الشيطان استطاله في الخطية الشبابية . ، فحرك طب المراة كانت في ذلك المكان الذى كان يتردد عليه فاخذت تداعيه . . فيا سالما عن سر أعجابيا به تالت له : أنها هواجبك أيها الشاب . فها كان منه الا أن انغرد على ناحية وكتسط حاجبيه في جراة مذهلة واخذهها وجاء يهما الى تلك المراة قائلا لها « خذى يا امراة تسعر الحاجبين اللذين اتستهيتهما » . غلب نظرته المراة غزعت من جراته وتسدة تعلته بالطهارة . .

#### قصــة:

وقد حفظ لنا التاريخ تصدة عذراء عيينة هادئة كانت تسكن منزلها ، غحرك الشيطان على شاب التاريخ تصدة عذرات الم يكن يكف عن انتردد على بيتها . للله بشعرات العذراء مبدوده ، شق عليها ذلك وحزيت . وحدث في احد الإيام الله جداء كمادته بطرق اللباب وكانت جالسة على النسيح ، غلما علمت انه هو الذي ياتى بطرق على اللباب خرجت الله وصها بخرازها وتالت له « ما الذي يأتى بك الى هيئنا يا انسان » قتال لها « هواك يا سيدتى » . فتالت « وما الذي يأتى بخرازها في المتعالمة بعيناك بنتائل » وأذ المرتب يلبها ، في محمد بخرازها في المتحدى عينيها وتلعنها بصراسة وربتها له ، وشرعت في تلع الإخرى، غاسرع الشاب واسلت بيدها قدخلت الى منزلها وأغلتت بلبها ، فلما راى مناعته الساب الميات يتلم عن مناعد الى منزلها وأغلتت بلبها ، فلما راى اللب البرية وترهب (سار (ها)) .

## قصــة أخــرى:

وحدث اتناه اجتباح جبوش العرب لبيت المقدس أن هجم الجنود الغزاة 
على احد أديرة العذارى وأسكوا بعثراء راهبة جبيلة وتضوها هدية لتائد 
غزنتهم - ولما (اد أنسادها تالت له : تبهل على تليلا لان بيدى مهنة تعلينها 
غزنتهم - ولما (اد أنسادها تالت له : تبهل على تليلا لان بيدى مهنة تعلينها 
هى ? عالت له \* هى دهن ، أذا دهن به انسان غلن يؤثر نيه لاسيف ولا أي 
هى ؟ عالت له \* هى دهن ، أذا دهن به انسان غلن يؤثر نيه لاسيف ولا أي 
نقل له " وكيف أتحقق بن ذلك ؟ أغذت رئية ووجهت الله الكلم تللا 
المنا و أوكيف أتحقق بن ذلك ؟ أ غذفت رئية ووجهت الله الكلم تللا 
« أدهن رقبتك أو احملي السيف » ، غذال لها في لا يشسل 
رتبتك أولا ؛ وأنا أضرب بالميف » ، غذابلسه أي خالسل سيفه وكان بأنسان 
رتبتك أولا ؛ وأنا أولية و أهرب بكل قوته غناسط سيفه وكان بأنسان 
بدأ ، وهدت القديسة رقبتها ؛ وضرب بكل قوته غندهرج راسها على الارض 
ومكذا رضيت عروس المسيع أن يتون بالسيف ، على أن تدنس بتوليتها 
وعرف أنها خدعته لتقلت من الدنس وغمل الخطية .

#### قصــة ثالثــة :

وفي عصور الاضطهاد الروماتي للاتباط في مصر ؛ اخذت الدهشة الحكام الونتيين كل مائذ من شدة تهسك الاتباط بايماتهم لدرجة انهم يغضلون الموت \_ بل يقبلون عليه بصدر بغشرح \_ على ازينكرو اليهاتيم ، ء اخذوا بيحثون عن سر هذه القوة حتى وصلوا في نهاية بحثهم الى آن سر قو (الإيباط هو في قسدكم، بمغانهم وطهارتهم . ومن ثم اخذ الولاة يحاولون انساد طهارة من يرفضون الاذعان لا امرهم من جهة اتكار الايمان المسيحي .

ومن بين هؤلاء شاب مسيحى رنش ا بنكر الايمان فربطوه على سرير بالجبال واتوا اليه بابراة لعوب تداعيه حتى تشير شيومة عنقباء توقه عنقائية هذة البلطل لما الم يجد وسيلة للهرب › ووجد ان هذه المراة سادرة في غيها › مجمعة في هداعيته › لم يجد عضوا بين اعضائه حرا الالساته فأشرجه بين فهه وقضه باسنائه وبصقه في وجه ناك المراة الشريرة فسال خلفه سيل من اللهاء دي ما ان رات المراة ذلك حتى غزعت لوتتها وهريت لساعتها ، وهكذا فقطل ذلك الشاب ان يقطع لسائه ولا ينتس جسده ويفسد طهارته ،

### قصـة رابعـة:

وهناك ايضا قصة بطلين شهيدين من اجل حياة الطهارة ، استشهدوا في حكم دتلدياتوس ، هما الشهيدة ثينودوره والشهيد ديديبوس ، فقد اراد الوالي بعد أن نقل في انتاع النتاة نينودوره في التبخير للاونان ، الهساء عذراويتها ، فاودمها احد بيوت البداء ، ولكن شابا يقطها يدعى ديديبوس تهكن ب حيلة — أن يتقذها من ذلك البيت بعد أن استبدل ملابسها واخرجها من البيت في زى جندى وبقى هو حكاتها ، ولما اكتشف امره ، امر الوالي يقطم راسه بالسيف وطرح جسده في النار ، ويبنما كان الجند بسوتونه لكان الاحداد رؤيت تينودور، تعدو خلفه ، وقالت له بلهجة التوبيخ « لماذا مكذا يا الحي دخطاس تكليلي ، ؟ اعانكتف ابرها واستشهد الانتان في وقت واحد سنة ٢٠٠٢م-

هذه بعض لبنلة لابطال الطهارة الذين وقفوا لبام الحكام وأدهاوهم بجراتهم وشجاعتهم نامنوا هاباتهم اعجابا وتقديراً . وما ذلك الالاتهم عرفوا كيف يشيطون نقوسهم ويتمرون مجولهم . وصدقى سلهان الحكيم في قوله هم جالك روحة خير من يأخذ بدينة 6 (لم 17 : 177 .

# كيفَ نُحَارَبْ بِالخطايا الثبابيَّة ؟.

ومعنى هذا أن القديس قد لخص الاسباب التى تجذبنا إلى التُسهوة في فلائـة:

### (اولا) الجسد:

## ويقصد به حرارة الجسد او استرخاؤه او مرضه ٠

(1) وحرارة الجسد تنولد الما طبيعيا بحكم السن كفترة الشباب ؟ أو المراهقة بنلا ؟ وأيا من الالواط في المكولات ووجود طاقة والدة في الجسد عن حاجته العلاية ؛ كما نتولد من تناول بعض مأكولات معينة تهيج الاعصاب مثل بعض الاطعمة الحريفة ( كالتوابل ) ، وكذلك المشروبات الني ترهستي الاعصد في .

(ب) لها استرخاء الجسد نياتي بن الكسل وكثرة النوم وبن اعطاء
 الجسد راحة أكثر نها يحتاج .

(ج) ولما مرض الجسد فيقصد به خلل فى بعض الغدد ينتج عنه تهيج فى النواحى الجنسية ، بسبب أن هذه الغدد لا تسير فى أنرازها سيرا طبيعيا. وهذه الحاحث تحتاج الى علاج طبى خاص . وقد يكون هذا المرض نتيجة زيادة حساسية فى الجهاز الجنسى ناتجة عن كثرة ارهاق سابق ، رسا للافراط في مهارسة الخطية بحيث أصبح الجسد يتأثن لاتل سبب ، لا يؤثر فى غيره من الاجساد .

## (فاتيا) الفكر:

ويقصد به الانتخار النجسة التى نضايق الانسان وتلع عليه بعسورة هناوت فى بشاعتها . وغالب الما يكون ذلك نتيجة انشاخال الفكر بهذه الامور أو عدم انشاغل الفكر أصلا بأفكار صالحة وأمور منيدة . وقد يكون مجرد حرب من الشيطان بوتمها على الاطهار القديسين مبتغيا من وراء ذلك أن يتنازلوا الى الفكر ويتفاوضوا معه أو يلتذوا به فينجسهم عن ذلك الطريق وهذه النقطة تدخل في البند الابي وهو الاسباب الخارجية .

### (الْمُقْسَا) أسباب خارجيــة:

## وهي العثرات التي تأتينا عن طريق الحواس ٠٠

الحواس هي مداخل المعرفة للانسان ، وهي أيضا مداخل العثرات . نالعين مثلا تنظر مناظر مثيرة ، والاذن تسمع اتوالا بذيلة مثيرة كذلك . وفي كلتا الحالتين يرتبط النظر والسمع بالفكر ومن هنا تحدث الخطية .

#### (أ) النظر:

هو باب مهم جدا تنفض الينا عن طريقه الخطابا الشبابية . ولذا يعتبره التعديس اوغسطينوس أول حلقة من حلقات الستوط ، وخطابا النظر تكون با عن طريق التطلع الى الجنس الأخر في غير تحفظ ، أو النظر الى الصور التطبيع أو التطريص أو الجلات أو غيرها من المطبوعات) أو تراءة التطبعة الجلات الرخيسة التي تستبعت التراة غرائز الشباب. والكتب التي تعالج المؤضو عات الجنسية بطريقة خطائة .

#### ( ب )السمع :

وهذه هي الاخرى حاسة لها فعلها التوى . فبالاستماع الى التصص والفكاهات والاحلايث النجسة من الشخاص منحرفين (اصدقاء السوء) ؟ تلوث افكارنا وتتحرك تمعا لذلك شهوتنا الحنسية .

## ( هـ ) اللمس :

نستطيع أن ندرك خطورة هذه الحاسة في الاماكن الشديدة الازدحام . كما انها تعتبر النقطة المباشرة في موضوع العادة السرية .

نخلص من كل هذا الى ان وجودنا في مجال الخطية يقودنا الى اتمامها ؟ اد سرعان ما تنهار مقاومتنا الروحية، او تقل او تضعف، عنصلة الحديد الملاوع الد من ما تنها مقاومتنا الروحية، او تقل او تضعف، عنصلة المناطيسي الذي احدث خلك الجبال . هذا أمر لا جدال نيد . . . . وينتج عن هذا ان تنطحة المناطيس المصلى . ولا سبيل لارجاع تطمة الحديد السي خواصها الاولسي الاسلى . ولا سبيل لارجاع تطمة الحديد السي خواصها الاولسي الا باخراجها خارج الجال المتناطيسي وعلى هذا القحو فاتنا أن ادخلتا انفسنا في مجال شهوة فلايه والمنتخب اليها لاننا بشر قبايلون للانارة ، ولا سبيل لان نشر تنابلون للانارة ، ولا سبيل لان نشر تنابلون للانارة ، ولا سبيل لان نشر منابلون للانارة ، ولا سبيل لان بر ناجها الجديدة الى تأثرنا بها أو الخواص الجديدة الى الاسبيل لان برنا المهال الجديد ، ونمود الى طبيعتنا الأولى الطاهرة القنية الا بالإنتماد عن

مجال الخطية . . قال التدبيس الشيخ الروحاني « هذا هو ترتيب حواس رجل الله بقرار : امنع عنيك عن النظر في الله بقرار : امنع عنيك عن النظر في الله بقرار : امنع ذلك بالاستماع الى كل سمع درىء . وذلك بالاستماع الى السرال القدير ، واحدر استثماق الروائع الشرية ، واغلق بمك بالحسفر الكلي لان في هذا غاية الانتهاء . احنظ عبك من كل مذاق العالم ، ومن كل كلم باطل واكتف بالتحدث الى الله والتكلم مع خالتك والحاسسة الخابسة واعنى بها اللمن المبها الى الحافظ السامر ، وامانك بلام كلم بكل حركاتك والمثل يحرسك الرب من الانكار النجسة في كل حركاتك

( رابعا ) اسباب اخرى بالإضافة الى ما ذكره القديس فيلوكسينوس :

## ١ \_ أخطر حالة: \*

غندها تصبح الناحية الجنسية شهوة في القلب ، ونقصد الشهوة النابغة الدائمة الراسخة التي تستعبد لها الانسان جيمه » فنخرج من القلب الى القلب الى خفر عرب القلب الى خفر عرب القلب الى خفر عرب المنافة النجسة ، ويستخدم الخيال بطريقة غلسدة نهايات معنداً عند المنافة المنافقة الخياسة ، ويستخدم الخيال بطريقة غلسدة نهايات تصما ، ويتمان القلب الى المنافقة المنافقة المنافقة من الشهوة النافقة من الشهوة النافقة من الشهوة النافقة من النافقة من الشهوة النافقة من النافقة من

وعلى أية الحالات غانه يوجد تعاون بين المصادر الاربعة التى تخرجهنها الشهوة سواء التلب أو الفكر أو الحس أو الجسد ، فين أيها تبدأ الشهوة ، يمكن أذا تنجس الفكر أن يتنجس معه القلب والحس والجسد ، واذا تنجس الحس يمكن أن ينجس معه الفكر والقلب والجسد ، وهكذا دواليك .

ونظهر بشاعة الخطبة الجنسية في انها ... عندما تكبل في حالتها القعلية ... تشمل الانسان جميعه في جسده وفي نفسه وفكره وحواسه وكل ما فعه ... و هكذا عندما يستقط بكون ستوطه عظيها لانه لا يترك نه حجر على حجر الا ويتغنى عال مطهنا يولس : « اهريوا من الزنا . كل خطبة يقطها الانسان هي خارجة عن الجسد ، لكن الذي يزني يخطيء الى جسده > ١١ كو ٦ - ١١٥٠

#### ٢ \_ الكبــرياء:

وهذا السبب خارج عن نطاق المحيط الجنسي كله ، فما علاقة الكبرياء بالــزنا؟

الإجابة وانسحة وهي أن الانسان المتكبر تنظى عنه النعبة الألهية بسبب كبريائة فيقع في الخطية ويسمح الله له بهذا لكي نقل نفسه ويشعو بضعفه فيترك كبرياءه . ولا توجد خطية نثل الشخص المنتف جحياته الروحية اكثر من خطية الزال التي من عظم بشاعتها تسمى لحياتا خطية النجاسة . قال التدبس بوحنا الدرجي « اذا لم تتنق من العظمة غلن تغلب وجع الزنا ولا شيئا من الإجاع » . وقال أيضا « ليس احد غلب جسده الا الذي سحق تلبه » ولا أحد سحق تلبه الا الذي المت هواه » . قال الإباء القديسون « المتعجرة » . والله الإنسان يتم في الزنا والتحبون بالمنتفية على التجديف» .

وتستتر في الكبرياء وتتحصن بها « الادانة » . لا تسبح لنسك ان تدين انسانا ساتطا في الخطاب الجنسية ، بل ليكن لك مطف وتستة عليه ، لا تسخط طهر و لا سنتري م. به ، بل صل لإجله الى الرب الكي يتيمه ، وليكن ستوطه حائز اك على التواشع ، عالما التله انت إيضا انسان تحت الآلام علله ، فضيف جدا ، وإنك في جهب الخطية كالترب الذي على الأرض . تل لتنسك « لقد متعلم واليم» ، وربها استعلم انتا غذا ؟ . وأعلم أنك أذا كنت سريعا في أدانة الإخرين واحتداره ، غان الله سيعطيك درسا لا تنساه ، حتى تعرف ضعك ، وقد يعدث أن يسسمح الله أن تجرب بنفس تجربة أخيك . قال الرسسول ( الا تستكير بل فخه » (رور ۱۱ : ۲۰) .

فانظر يا الحى الى نفسك لثلا تكون سائرا فى الطريق الالهى باحتراس ها عدا الحاريات الجنسية ، ولا تعرف سببا جنسيا ييرر تعبك هذا ، الذى قد يكون مرجمه كبرياء فى القس انت الى تخلى النعبة عنك .

#### سببان عامان:

هناك امران حيويان يدخلان في المسالة الجنسية وهما الحب والطاقة ،

فلكل انسان عاطفة حب ٤ ان لم تتصرف تصرفا صليها ٤ تد يستظها القبطان ويرسلها بالجسد فتتحرف وتتخل في نطاق الحب الجنسي ٤ وتتنجس يشهوات الجسد . ولذلك فأن الاشخاص الذين اشبعوا ما لهم من عاطفة حب الإنهاما روحيا صالحا ٤ هؤلاء يستريحون جدا من القاحية الجنسية من هذه الجهة . ومن امثلة الاشباع الصالح لعاطفة للحب ما ياتى :

 إلى وعارة المرضى: أذ يتخذ بها الحب مظهر حنو وعطف سابيين 6 من السنب جدا أن يحارب الانسان النامما بشهوة جنسية .

- (ب) افتقاد الفقراء والارامل والعناية بالايتام في خدمة الملاجىء او
   أينها كانوا ، وباتى الخدمات الاجتماعية المنوعة .
- ( ج ) الخدمات الروحية المنوعة في تخفيف آلام المتضايتين ومواسساء
   الحزانى ، وزيارة المسجونين . . . الغ .
- (د) خدمة التعليم كهدارس الاحد مثلا ، وما يكتنفها من شعور بالابوة وعاطفة الرعاية ...
- ( ه) المعداقات: نالشخص النطوى الذى لا صديق له : والذى لا يجد الناسا بيادلهم المجبة ويستودعهم اسراره ، هذا غالبا ما يتع غريسة للمحاربات الجنسية ويستط ، لعله يجد نبها با يشبه تلبه الخالي من الحب . ولذلك ننصح الانسان الذى يحب أن يقى ذاته لمثال هذه العثرات ، أن يجمل نفسه مستودعا للحب يغيض به على اصدتائه الأطهار الذين يبادلونه أيضا حبا بحب على يستائه الأطهار الذين يبادلونه أيضا حبا بحب على المحتائه الأطهار الذين يبادلونه أيضا حبا بحب عن حب آخر كناحية تعويش .
- (و) وقد يدخل ايضا في هذا النطاق الذين يشبعون عاطفة الحب عندهم بحب وطنى أو هواية عاطفية كالشعر والموسيقي أو ما شاكل ذلك من الوان ختافة .
- ♦ ولكل أنسان طاقة وحرارة ، أن لم يستخدمها في طريق نافع نقد . ينحوفان إلى الطريق الحضيى الأصار ، فالذي يستنذ طالته الجسدية فيدراسة أو ممل اجتماعي مفيد أو حتى في رياضة جسدية ، لا يترك طالتة زائدة في يحسده تحاربه ، بعكس زبيله الذي يعطى ذاته راحة زائدة .

### مراحــل الخطيــة:

تمر المسألة الجنسية في مراحل متنوعة تختلف في شدتها وعهقها ، وتحتاج كل منها الى علاج خاص يناسبها . وان كان هذا لا يهنع وجود نصائح عامة نفيد جميع الحالات . أما هذه المراحل فهي :

- (1) حالة حرب من الخارج ، بينما القلب نقى من الداخل
  - (ب) استجابة سطحية للخطية مع فكر غير عميق .
- (ج) حالة التهاب كلى ، فكرا وحواسا وتلبا ، وهى تنقسم الى تسمينة تسم منهما فيه مادة الخطية موجودة ويمكن ارتكابها ، والقسم الآخر فيه مادة الخطية بعيدة ، والانسان يسمى في الحصول عليها .
  - (د ( حالة رابعة وهي تحول الخطية الي عادة .

# كيفنيتنحب الطمارة ؟.

هناك وسائل كثيرة تتلخص في ثلاثة امور :

(1) طرق وقائية تبنع الانسان من السقوط وتعطيه حسانة ضد الخطية وهي تتلخص في الهروب من الخطية واسبابها ، ومن جهة اخرى تقوية حياة الانسان الروحية حتى ينفر بطبعه من الخطية .

 (ب) طرق علاجية أذا ما صودم الانسان فعلا بالخطية ، سواء بفكر عارض أو فكر يلح بشهوة خفيفة أو شهوة عنيفة .

(ج) طرق تستخدم بعد السقوط في الخطية وارتكابها .



# • البُعدعن مجال الخطية

الت تعرف الإبواب التي تأتى البك منها الخطية غطيك أذن على تسدر طائعتك أن نسد هذه الإبواب . وتبتعد عن كل أتواع المفرات وكل اسسباب القطيفة منواه المفاص منها بالمقواس من نظر أو مسعم أو لمس ، أو ما يتعلق بالقراءات المقطفة ، أو بالمفابلات والمفلطات المعشرة ، أو با يختص بالامكثة التي تساعد على الخطية ، أو المحاطة بذكريات خاصة غير طاهرة .

ولك أن نعرف أن الإنسان مخلوق قابل للتأثر باحدى المعاتنين مسواه الخير أو الشرب و إياف أن نظر في نفسيك الذي توى وقادر على القساوية ، فعلد لست أتوى من داود النبي الذي تأل منه الرب ذائه « ويحدت داود بن بسي رجلاً حسب بثلي » (اع ۱۳ : ۲۲) ، ومع ذلك لم يحتبل منظرا و احداث نستط (۲ مسم ۱۱) . ولست أتوى بن شهشون الجبل الذي مع بمرتبة بصدر طلبة ، لم يستطع أن ينم تنسه عنها ، وكسر في سبيلها نقره و أشاع شرقه وكراية ، ولست أتوى بن سليمان أخكم أهل زمائه الذي المائة النساء عن وكراية ، ولست التي من هذه الخطبة بالذات أنها « طرحت كثيرين جرحى وكل تتلاما أتوياء » (ام ۲۲: ۲۲)

لياك يا لخى أن تقلن أن الهروب هو لون من الجبن أو الخوف ، غالهروب هو العلاج الأول والأساسي لهذه الحرب النجسة ، نذكر أن يوسف المحيق بنال المغة والطهارة هرب من امراة فوطيفار ، وكان هربه لونا من البطولة. ولم يقل احدولن بعرل أن هذا الهروب ظل من تعر يوسف .

يتول يشوع بن سيراخ « لا تصدق عدوك الى الدهر » (سى 11 : . . 1).
هكذا لا تنقى بجسدك ابدا . لاته كما ان الحديد بن طبيعته ان يحسد . تلاك
الجسد تولد فيه الشهوات الشريرة . لا تنقى بالجسد ولو بدا هادئا ٤ فائلاً ٤ فائلاً ١٠ فائلاً ١٠

اياك من ضربة يمينية يخدعك بها الشيطان ، يصور لك بها بطولة والمسا

\* أن سليمان الحكيم يدعو ذلك الذي يخاف اسباب الخطبة وبتجنبها رجلا حكيما ، ويسمى من يثق بنفسه جاهلا ، نيتول (( الحكيم يخشى ويحيد عن الشر ، والجاهل بتصلف وثيق )) (ام ؟ ١ : ١٦).

فى احدى المرات مَّر شَيْخ مِع تلامِيدُه على دير ووجد عثرة معينة ترفض المبيت فيه . فسأله تلامِيدُه « حتى أنت يا ابانا تخاف ؟ » فاجابهم « أما بالطبيعة قاتى لا أخاف ، ولكن مالى وقتال مفسد » . واعرف با الخى أن أسباب الخطية ومجالاتها ، أن لم تترك في الاتسان المختلط بها تأثيرا مباشرا سريعا ، فقد تترك فيه تأثيرا بطيئا غير محسوس ، يغيو فيه خينة ، ثم يماش عن نفسه فيها بعد . والارادة التي لا تستط دفعــة واحدة قد خفور بالتتريج . لا تهس نجسا « أهرب لحياتك . . ولا تقف في كل الدائرة » رنك 19 : ١٧٤) .

وعندها نفصح بالهروب من المغرات والثيرات ، انها نفصح بداوية هذا الهروب ، لا الشخاصا بدارا حياة الطهارة بنفس منسحقة شاعرة بنصفها، المؤلوب في الفرا في المؤلوب والقلم بال ان تعلموا أق الطهارة منظمة مسوسة واسمروا بعوتهم ، حتى ظنوا انهم قد تحسنوا شد الخطية حصافة تسمح لهم ينخفيك احتراسهم ، وعهم التخوف من المغرات والميرات. ومكذا بداوا ينخطون في مجال الخطية غير مكرتين ، ودون أن يشمروا زحفت الخطية المنافية بالمؤلوبة الأولى .

وهناك نوع آخر من العودة الى الاختلاط بجالات الخطية \_ ليس عن طرق الشعور بالقوة \_ واتبا عن طريق الاضطوار بحكم الارشاد والتعليم ، يند بل خل الاستان يصفى الى شاكل الأخرين الجنسية ومصمهم واخبار ستطاتهم ، والوان حجارتاتهم . وقد يضيف الى هذا دراسات خاصة في هذا المؤسخ بتسد الخدية أيضًا . وكثيرة لكل هذا قد ينشىء علك بأكدار الخطية . وينذر بالتسرة تلود والا بالكرات سبحة تلود والا بينتلوا على وينذر بالا يتطوا على معرف عن التصديم باعوا مرحاء مم النسيم.

هذه النتمة تحتاج إلى مناتشتها في ندوة تربوية لتتسرير سياسسة بخصوصها ، وهناك نكرة نمرضها ضمان القترضات العديقة للحال هو ميشاه المبادل هذه المسائل إلى كفرين بوقلين لعلها إشال آباء الاعتراف > أو خدام تدامى تساعدهم ظروفهم وتابتهم على عدم العثرة بها ، وفي فروع الفدية الكثيرة يمكن تقصيص آبراد معينين للرد على المؤسومات الني لا يمكن لكل انسان أن يتتنها ، فبتلا ليس بالمكان كل عضو في فروع الخدية أن يجبب طبه المسائل اللاهوية التي تقدم فيها أحياتا بعض أسئلة محددة متحاج الى دقة في التعبير > وسلامة في اللهم اللاهوتي ، وإنها يمكن تحويل أبثال هذه الاسئلة الى شخص مختص يتنها سواء في نفس الطرع أو غيره ، ونفس هذا الامر المؤسية ، هيكن أن يطبق على كثير بن المؤسومات الجنسية ،

# 0 البعدعن الفراغ

النراغ نام جدا الشخص المتدم روجيا ، الناجح في المسلاة والتامل والهند بالإلمات ، حيث يتدرغ من مهام العالم ومشخولياته ومعطللاته ، ويجد وتنا لمبلسة الروحى ، أما الإنسان المسارب فسياء النعب من هذه القاهية ، فان الفراغ — بالنسبة اليه — عدو خطر ينبغي له الابتماد عنه . لأن عقل الانسان أن أم يقترغ للتفكير في الشيوة الجنسية ، علما الاتل قد يطبش في أمور كثيرة منتقلا من فكرة ألى فكرة ، ومن خير ألى خبر ومن تذكر موضوع ألى تذكر موضوع آخر ، ألى أن يصانفه وصط كل أولئك موضوع خنس تبتف عنده ليتابل فيه ، وقد ينحرب في تأبله هذا ويلذذ نكره بالخطية فيسط منا منا من المنازع في المنازع و إشغار الله حرب جنسية قسد الشيطان ليفر فيك أفكاره النجاء ، لا يجدك يتفوغا له.

واذا ما شغلت نفسك بشىء نافع ، تكون قد ربحت فائدة مزدوجة : التخلص من الحرب الجنسية وما يلحقها من نجاسة وتعب ، وايضا منفعة العمل الصالح الذى انشخلت به . والشخوليات تشمل ما ياتى :

# (١) الإخلاص لعملك :

الطالب المهتم بدراسته مثلا ، تبلا علوبه الدراسية شعاب غكره وتبالك مله اهتبابه ، يستغيد قائد عدة مثلا ، تبلا علوبه التنوق العلمي ، ويثق السائدة واسرته الاختلام والمنتقات من ويثق استثناء الاختلام والمنتقات المبله - وبالاشاغة الى كل هذا ينجى نفسه من حروب جنسية كثيرة ، ويحتظ غكره في نظاتة منها . وهذا نلاحظه على الطلبة في اسابيع ابتحالتهم أذ يكونون غير محرضين للسطوط الجنسى كما غي باتنى أيام السنة . وما تقوله على الطالب نقوله على الطالب المنتقات المنتقات على الطالب

## (ب) القـــراءة:

أسلاسان الذي يقرآ كثيرا ببنئيء بالمرفة ويتسبع عقله وينتسط تفكيره وفي نفس الوقت يبنع عن عقله الفراغ الذي يحارب فيه بالخطية . و ان نصد القرادة الرصوحة تغطره أو انبا نتراء أو الأو المالية . بالمقسل القرادة الرصوحة تغطره أو انبا نتراء أي ماليات عاملة . بالمقسل مطيعته ينكر نهبا يتراه أو العقل ، يقول القليس « انتهب نفسك في قرادة الكتب في تخلصك بن المقبس الانبا الطوفيوس « انتهب نفسك في قرادة الكتب في تخلصك بن لائم من التذكير والنظر الدائم في الكتب وسسيرة طرق الآباء ، كثم يطه الكثر لأكم من الذكار والنظر الدائم في الكتب وسسيرة طرق الآباء ، كثم يطه الكثر بد في وضوحها هذا ان ينشخل الفتر باي في انشوائق هيئة » . ونحن بلاخطية ، ولكتنا نفسح في موضوع المتراء على ويالأخصى في الاوقات النيابندو بالخطية ، ولكتنا نفسح في موضوع المتراء على سيالات عبد المقرادات القرادات الفتية تديية خليفة بناء بغيرة ، لأن القرادات المتنا التبدية ويتم الكر التاما في موضوع آخر ، وقد لا تبنع الانترادات الني تلب الى المقل الناء القرادات إنها وشعفة ، بيب تحسب حرادات

سطحية . اما القراءات العبيقة نتركز التنكير ، لأن القارىء يجمع نبها قوى عقله وانتباهه ويركزها ليفهم .

واتجح الوان هذه القراءات ما يعرض امام الفكر عقدا تحتاج الى حل ، او قصة يتشوق المقل الى الكبالها ، او موضوعاً جوهريا يهم الأسمان ان يلم به ، او معلومات جديدة تزيد ثروة الإنسان الفكرية . وحذه الانواع الإربعة من القراءات تختلف من شخص الى آخر حسب نوع المؤسوع دينيا كان أو طبيا أو اجتباعيا أو ادبيا . . . كما تختلف أيضاً حسب سن القارئ، ودرجته المثلية والروحية .

ومن ناحية القراءة الدينية مثلا قد يغيد في منع الأمكال الجنسية الانشغال بموضوعات كالمقائد المقارفة سسواء بين المسيحية وباقي الاديان ، او بين الأركنسية ، والذاهب المسيحية الأخرى ، او بين المسيحية والعلم ، لان هذه الموضوعات بالإضافة الى انها لا تقرا قراءة مسطحية وأنها تحتاج الى تركيز الذكر وانتباهه ، فهي أيضا تثير في الانسان حياسة دينية وغيرة قليبة ، فلا تشغل الفكر عندا وإنها الثلب إنسا ، كما تستنفذ بعض الطاقة المختزنة ، فلا

وننصح الذين — اذا تركوا لذواتهم لا يقراون — بأن ينظهوا هذه القراءات اما بهناهج خاصة ، او ارتباطات معينة ، او تداريب روحية ، او بالانفسمام الى معاهد مسائية . . .

## ( ج ) النشاط الاجتماعي :

تد تكون التراءة بوهبة تتفاوت فيها درجات الناس ، فبينها تنفع جدا للبعض ، ربيا لا تنفع غيرهم أو تكون بنفعنها ضغيلة ، لذلك سسنف هل الم جوارها اتواعا اخرى من المسغوليات ، في بتدينها القشاط الاجتماعي ، ونقصد به خدية الفقراء والمرضى والانتام والارامل ، وفتك ضيقات المتعيين بضيقات بنوعة ، وخدية القرى المحرومة ، وخدية بدارس الأحد ، والتعليم عموماً ، .

## (د) الهـــوايات :

يستطيع الإنسان أن يشغل وقت فراغه بهوايات ناقعة حسب موهبته ،
كالرسم والتصوير والإشغال اليدوية على أختلاف صورها ، والتسليلت
الكثيرة ، ويمكن أن نضم الى هذه الهوايات الشعر والموسيقى والإلحسان ،
على شرط أن تتجه التجاها روحيا سليها ، نالذى يدرس الإلحان الكنسية بلا
على شرط أن تتجه التجاها روحيا سليها ، نالذى يدرس الإلحان الكنسية بلا
تشن وتنا في استلام الالحان من المطم ، وفي مراجعتها وتثبيتها على انفراد ومع
خلوات ، وتعطيه بمرسة للانتجاج في الكنيسة والإشتراك الفعلى في العبادة
المدين ، كما تعرقه بأوساط دينية وأصدتاء جدد يقضى مجمه إوقات روحية ،
وفي كل ذلك يكون قد وفي نفسه بن الاتشعال بالتنكير الجنسي الخاطيء . . .

#### (ه) الرياضــة:

# 🧿 الوقاية الإيجابية

ليست الوقاية الإيجابية من السقوط الجنسي تتركز في محبة العفاق غحسبه وإنما تاتي أيضا من القدم والنوي في الحياة الروحية عموما . بالانسان الذي ينتمر في الحياة الروحية عامية، ويكره الخطلة جللة، وينعو في محبة ربيا يسوع المسيح ، ويشحر باباطيل العالم كله وفنائه ، الإبد انه من ضسها المسيد سيسيم من الخطا الجنسي ، شانة شأن اية شهوة الحرى من شهوات الجسده ويمكن هذا ، الاسلان الحب المالم وما يه بن منع منوعة ، المراد انه ضبا سيخضع للذة الجنسية ، استكبالا لمنعة الجسد التي يسمى اليها بطرق شفى.

ولذلك نتمح — كوقاية من الخطية الجنسية — بالتدرب عليجية السهو المروعي ، الذي يجبر عنه يول مجلمة يضحنا الرسول 8 لا تحسير العالم ولا الاتحبية العالم ولا الاتحبية العالم ولا الإثنية الشام و (1 و و 7 : 6 ) . و هذا باللاحظة عيلياء امن الشام الذي يحضر الى الكنيسة 3 ويستم الى عظائمها وتعاليمها 4 ويشكر جديا فيتغيير مطلق عيداته والسير في طريق الله 4 بعد أن تتبتب حياته من جهات عدة ويصل يوم ما الى وقد والتعلق ولى عليا يتبام المائم والميام والميام والميام والميام والميام والميام وأسمو انه . وكلما يتعلق تطبه بالشوق الى العالم الآخر والحياة لم المنتبع أن به على شميهوات المنتبذ أن تكون بعد القيامة 4 نراه يرتفع — بالشرورة — على شمسهوات المجتبد 4 وبتدا قواه الجنسية تتسامى وتنصرف طاقاته المختزنة تصرفا سليما

#### وكأمور تساعد هذا النهج الروحى:

 ( أ ) ممارسة الصوم بطريقته المثلى التي يتاوم فيها الصائم شهوات جسده ، كما يتدرب على اخضاع جسده ويتوى على منعه اذا اشتهى طعاما مينا فلا يعليه اياه ؛ أو ينتمه عن الإكل عموما الى ساعات معينة من النهار الرقم بن جوعه وطله للاتل ، وبحدا عنه قبل المباركة تو الرادة في النسان وسيطرة فقسه على شعوات جسده مثلاً إيضا بالثال ينتقل نجاعه إلى الناحية الجنسية ايضا ، اما الذين يعارسون الصوم ويظنون انهم ناجحون فيه ، ومع خلك يشمورون بغشل ظاهر في النلوية الجنسية ، فهؤلاء نقصحهم فيه مرجة المناصرة والناس المناسبة على المناسبة مجرد مظهره الطقسى دون أن يدربوا انفسهم على يحج جماح شهواتهم الجسنية من جهة الطعام ، خال التنبس بوحثا الدرجي ( الذي يقشائل الزناولا يعسله من بعبة الطعام ، خال التنبس بوحثا الدرجي ( الذي يقشائل الزناولا يعسله بناسبة المناسبة على الشابة المناسبة بالإسانية المناسبة المنا

(ب) القدرب على الصلاة : بعملى الفكر نوعا من الحياء، فيخجل الانسان من ذاته عندما بخضم لفكر جنسى ، ويخجل من الله عندما بقت امامه ليسلى وهو ملوث الفكر جنسيا . وينصحك ايها الأخ الحبيب بالاكثار من عنصر الصلاة متى يكثر لديك هذا الحياء المقدس ، وحتى بستقىء فكرك بالله ، وايضا لكى تنال بالصلاة معونة خاصة ضد الحروب الجنسية .

وهناك سبب جوهرى ، وهو اتك بالصلاة تتذكر الرابطة التى تربطك بالله وياة مقدة ، وهذا المهد بوجود عهد بيناك ءيناه الدياة وقدة ، وهذا المهد بنشره كلها نسقط جنسيا ، بسس الناس يخجلون بن الصلاة بصد السقوط ، وبالتدريج يتركونها ، ولكنا نتول لهؤلاء أن هذا خدمة بن الشيطان ليسب بها معركة التية ، أما انت بارجل الله نلا ترك الصلاة بن اجل نجاسة الجسد لا تتنظر أن تصبر طاهرا ثم تصلى ، وانها صل لكى بالصلاة تحصل على الطهارة ، وأن كنت في خجل بن الصلاة غاعرت أن هذا الخجل منيد لك، على المهادي ولايم ولايم الله يونك أبام ضميرك ، وأمام الله ، وأمام ما ينبغى أن تكون ، غترجع الى

( د) التابل في آلام ربنا يسوع المسيح التي احتبلها عنا ، وجراحاته المحيية بن أجل خلاصنا ، توك عبدا حياء وخشوعا ، تابل في هذه الآلام وتـــل لنفسك كيف يسوغ لي التلذذ ، الله مو ادات الدنسة ، وهو «بحروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل آتابنسا » . تل ما تاله أوريا لداود « ان التابوت واسرائيسل ريبوذا ساكنون في الخيام ، وسيدى يوآب وعبيد سسيدى تازلون على وجه المحراء ، وإنا آتى الى بينى لآكل واشرب واضطجع مع امراتى ! وحيساتك رحياة نفسك لا المل هذا الابر » (٢ مسم ١١ : ١١) . قال القديس اوغسطينوس (المه لى يوجد علاج يضاد المكار الزنا مثل التابل في آلام سيدى يسوع المسيح رووته ») .

(د) مارسة الاعتراف بالطريقة المثلى التى تحدثنا عنها تعميلا فيوضوع الاعتراف . لا تخطّب من كشف المتارك لإبيك الروحى » لاقه بذلك تاتيك بمونة المهتذ كبيرة : أولا ، لان شيطان الزنا بينتو بكشفه ، وثانيا عن طريق أرشادات ليصلح البيك الروحى وصلواته عنك ، وثالنا نتيجة تذلك أمام الله وانت نعترف بضعك بما يجمل معونة الله تنتدم لتسندك وتؤازرك .

( هر) ينيدك جدا مع الاعتراف ، التناول من السرائر الالهية ... اذا صرح المتراك بذلك . فيلتناول ينال المجاهد في حروب الشهوة ، قوة عظيمة أب اعتراك من المقدوم من الاعسداء مقدا دائلة . قال القديس مقاريوس الكبير الرائلة التوى عليه » . وتال التديس يوحنا فيها النام في النام المن في النام وترتمب بنا الشياطين » . وقد تكلمنا عن ذلك باسمهاب في موضوع التناول .

(ز) كذلك من الميد ايضا قراءة الكتب الخاصة بالحياة النسكية واحتقار اباطيل العالم والكتب الروحية عموما ؛ مثانها توجد رغبات الانسان واشتياتاته الى وجهة علوية بتنسة ، وتحمله يرد الخلسة وبست عن خلاص نفسه . غاذا ما اقترنت هذه القراءات بالتدريات الروحية كانت الفائدة اعم

د) تغيد الاتسان ليضا التراءة عن الإبدية والدينونة. عان الذي لا تربطه المجبة بالله تد يربطه بدلك و لكنه بملك ان المجبة الله و لكنه بملك ان بكون في موضوعنا هذا كدرجة ابتداء ، قال المرام «(اس الحكية خفاتة الرب» (بدر 111:۱) ، و يمكن أن نترجم هذه الآية « بدادة المكية» ، حال القديد،

أوغسطينوس " أن الخوف يعد مكانا للمجبة . وعلى ذلك مان لم يوجد الخوف فلا سبيل للمجبة أن تتخل » . وقال القديس الانبا انطونيوس " رأس الحكمة مخافة الله . كما أن الشوء أذا دخل الى بيت مظلم ، طرد ظلمته وأناره، وهكذا خوف الله أذا دخل قلب الانسان طرد عنه الجهل ، وعلمه كل النفسائل والحكم » .

لذلك اقرا با الخى الحبيب عن الموت والدينونة والحياة العنيدة وعقوبة الاشراء أو المنافق وحقوبة الاشراء أو المنافق وحالتها في حكان انتظارها . أو اسفر الرقاب الرقاب المؤتى الرقيا وتفسسيرات الآياء له واحضر الجنسازات ، وسر في مواكب المؤتى ، والأفر العميق الذي يتركه في نفسك كل اولئك، لا تضيعه صريعا ، واتبا استقلله لتجلس الى نفسك ونتكر في مصيرك انت ايضا ، وتحمل أعيالا طبق بالتوبة ،

( ط ) يغيد الانسان أيضا في حياة الطهارة قراءة قصص الاطهار ، الذين عرضت لهم الخطية قابوا ورفضوا في عزم قوى عجيب ، ولم يسمحوا لانفسهم بأن يخضعوا اللخطية معتذرين بالشرورات التاسية الجديدة الضاغطة عليهم، بل تلوبوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية ( عب ١٢ : ) ، وإطاعوا الله حتى اللوت . وتد أوردنا بعض هذه التصصى في صدر هذا ) أوضوع ، لا ليتلدها التارى، تقليدا حرنيا وأننا لنعرض أبابه صورا بن السمو الخلقي .

ويمكن أن يضم الى هذا النوع نوع آخر اسمى ، وهو قصص القديسين النويتها منها المنافق منها المنافق على الدخول في زيجات ، فعالسـ وا مسع المنافق منها المنافق منها المنافق منها المنافق وفي أن يعسوا المرافق ، على الرغم من أن يعضيم احتمل ذلك الوضع عشرات السنين من لبنلة هؤلاء التديسين منافق المنافق منها ، والتديسين يحتمل كاما ، والتديس منافق من المنافق من منافق من المنافق منافق م

(ى) ويغيد ايضا في هذا المجال تراءة تصحصالتوبة . وتعفي بالذات قصص التلبية التي المنة أخ التائبين والتائبات من حياة غاجرة بنطة ، على تصمص التدبسة باريا أبنة أخ التدبس ابراهيم المتوجد - والتدبسسة مريم المصرية ، والتدبسة بيلاجية المجودة والناجرة التي انتذها التدبس ببساريون تليث الاتبا الطونيوس » والتدبس بعنوب المجاهد والتدبس أوضطينوس وغيرهم . . .

(ك) ومن المنيد ايضا قراءة قصص عن النساء القديسات ايا كن سبواء الشمهيدات او الراهبات او الخادبات او المستفلات بالنشاط الديني او الاجتباعي او شمهيرات النساء عبوما المحاطات بهالة من البطولة والشمهاة والقدسية . . وقصدنا من هذا اللون من التراءة أن تتغير عكرة الانسان عن المراة . تهتاك السخاص تتعبم النامية الجنسية جدا الهردجة انهم لا يتصورون المراة الا على الها خلوقة للمنتصمال الجنسية ، فعلل هذه الراء قد تعتبر تفكيرهم عن المراة وبدركون أن النساء يمكن أن يعملن أعمالا عظيمة كالرجال في نواجى عدة .

(ل) اسلك في تداريب الاتضاع ، منتى نفسك بن حرب الزنا التي تأتى نتيجة لنظلى المنسابة الالبية سبب الكبرياه . والاتفساع يقهر الشياطين ، و وتقصد به الاتضاع الكامل اللواحى ، امام الله والناس وتفسك . . سأل بعض لاتخوة التيس أغانون بخصص تتال الزنا غاجابهم «المضوا والحرجا فسطكة تدام الله غتجدوا راحة » . وتال القديس بوحنا الدرجى « الذى يريد أن يغلب الجسد بقوة تتاله ، فتتاله بالخل . لاته أن لم يعتم الرب ببت الجسد ويبغى ببت الناس غباطل هو سهر المجاهد وصومه . لكن جاهد وأعرف ضعفك والجأ بليت الناس غباطل هو سهر المجاهد وصومه . لكن جاهد وأعرف ضعفك والجأ يقيل الله ليهينك ، غتيل بن الله نهية المعة » .

(م) أشبع عاطفة الحب في نفسك بطريقة سامية ، لنتجو من الحروب الجنسة الناتجة عن أنحراف الجنسة الناتجة عن أنحراف خلك الجنسة المناتجة عن أنحراف خلك المناتجة عن أنحراف المناتجة على كل أحد أو النبتع بأسحة الحالم المناتجة المناتجة ، أو بروح الجب الكلم التي تربط بيناكة وين أنورة لدسرتك ، أو حتى بالشنقة على الجيوان ، أو بالانضجام المربعجيات عالمة في مجال حجة الآخرين كجمعية الاسعاف بلال ...

(ن) أكثر من رسم علامة الصليب على الصدر والجبهة والعلب ، فلها علامة ربنا بسوع المسيح « الذي به قد صلب العالم في وقا للعالم » وقل (13) . أنها العلالية التي ترتعب بنها الشياطين وتوثي، لكن لاتكته بورسيها الظاهري بل ارسيها بايان ، وستشعر بالثوة العجيبة التي تصاحبها .

# ثانيا الطرق العلاجية

لتد نصحنا التارىء بأن بيرب بن حرب الزنا قدر مائته ويقتيها مريحية، ولكن ماذا يغمل اذا اصطلم بهذه الحرب في وقت ما : اما لتهاوته ؛ أو لايها اعترضت طريته على الرغم بنه ؟ هنا نقسم معالجة الامر حسب الراهل التي

# مرحلة الحريب الخارجية الخفية

الميزان الذي نعرف به حرب الزنا اهى تقيلة لم خفيفة هو في القلب » واليد المسكة به هي الارادة، فكر الزنا الذي يع علي الانسان ناتي به الحواس، أو يخرج من المعتل الباطن ، أو تلقيه الشياطين ، فأن لم يجد في الطب تسهوة رزنا تسنجيب له ، عبر كالدخان دون ان يترك اثرا ، والى هنا مايزال الانسان طاهرا لم تصدر عنه خطية ، لم يستطع الفكر ان يثير حركات الجسد او يلذذ الحواس ، او يحرك مشاعر القلب ، و لكن هذا الفكر العابر قد يشتد فيطرق ذهن الانسان طرقات ملحة متنابعة ، ومع هذه الشدة في الحرب الا انها شده بن الخارج لم تنسبب عنها تجاسة بعد ، يل يستطيع الانسان إيطرد هذه الانكار جبيعها كما قال الرسول «قاوموا الملس فيهرب منكم» (يع ؟ ٧) .

كل ما يريده فكر الزنا في بدء القتال هو ان تتناقش وتتفاوض معه ، وان تعطيه فرصة لينمو . وهذا التفاوض مع الفكر عمل ارادى محض يقع تحت مسئولية الانسان روحيا . أن المفتاح بيد الارادة ، والفكر يطرق الباب من الخارج ، وفي امكان الارادة أن تطرده أو تسمح له بالدخول . والحكمة كل الحكمة هي في طرد هذا العدو لانه خطر على سلامة القلب والفكر والجسد جميعا ، ولكن الشيطان قد يخدع الانسان ويقول له « المحص كل الاشسياء وتبسك بالحسن ، أية خطية في هذا الامر ؟ انك سوف لا تلتذ بالفكر ، وأنها ستتفاهم معه ، لتعرف من أين أتى ، وماذا يريد ، وما هو مصيره ، وتفحص ما هو خطره ، وتفكر في ماذا يحدث لو ادخلته الى قلبك ثم تطرده بعد ذلك».. اياك يا صديقي من هذا المنطق المسموم ، فليس كل شيء يحتاج الى فحص ، لإن هناك أمور ا ظاهرة . انك لست محتاها أن تقلب العقرب في بديك لتعرف انها عقرب ، وانها بمجرد رؤيتها من بعيد تدرك انها عقرب، وتدعوك الحكمة. لا الى محصها \_ وانها الى قتلها ، أو على الاقل الهرب منها بسرعة . أما أذا المسكتها وفحصتها فستلدغك وتلقى سمها في جسمك ، هكذا بالضبط أفكار الزنا . يقول القديس مار أفرام السرياني (( كما تطرد الكلب ، جاوب بانتهار شيطان الزنا » .

واقكار الزنا هذه التي تطرق باب المقل قد تكون محروفة لديك أو مجهولة منك ، تكشف لك عن شخصيتها بعد حين ، وهذا النوع الاخير يحتاج الى احتراس و مقطة و فكر .

اقكار الزنا الواضحة المكسوفة ، ليس للانسان عذر في عدم طردها عنه بسر هم ؟ أنه الانكار الجعبة تنسدا مسئوليته بازالها حالما يدرك با يحتجب وراها . وكل انسان له خبرات خاصة مع الانكار يستطيع في حالات كثيرة أن يكتشف الانكار الذي تدخل الرفضة في فرب برى»، وفي يظهر بعيد كلية عن الزنا ؛ ولكنها با تلبث أن تتطور وتتحور وتتغير حتى تصلل الى موضوع جنسي بحت ، عضلى الانسان أن يستقد بن خبراته السابقة ومن حروبه القديمة، وبا لحكم ذلك الشبع الذى قال \* لا انتخر أن الضياطين اطف وفي مرتين مقطق ابرواد \* . وكمثال لهذه الاعكار ، شخصية معينة تعرف أن العدو يحاربك بها شهواتها ، وهذه الشخصية تربطك بها نكريات صالحة ، وذكريات عادية ، وقد بدا الشبطان ميذكرك بهذه الشخصية وما يحبط بها من فضائل وأعبال معتصة ، ثم يتناول الخبارك العادية معها وما يحبط بها أني المتكريات النجسة ونها حرب الشهوة ، غان كنت بخبرات السابقة تعرف أنى اليك أنى الاتكار الاولى ليست سوى مقدمات الشهوة ، وأنه في كل مرة يأتى اليك الشبطان بتلك المتسلمات بنتهى أنى نفس النهائية ، فواجبك أن تعلو مناكل الشهوا ، وأنه في من عدم نجاستها ظاهريا ، بل من واجبك أن تطرد عنك بالجملة كل غكر يربطك بتلك الشخصية ، يا دابت الانكار تسير بك في النبكار تسير

تقانا أن المنتاح في يد الارادة ، وهي حرة تطرد الشكر أو تنتيح له ، عابرا كان أو لمحا . ونفسيت بأن الارادات نخطت قرة وفسها ، وقد توجد ارادة بلال تستطيح أن تطرد الشكر العابر ، ولكنه اذا الم واستد طرقه نفس عف أمايه وتنتج له . تصيحتنا لمثل هذه الارادة الذي لا تستطيع أن تتاوم الفسكر أن تهرب منه ، أبا طرق الهرب فسنشرحها في النتطة المتبلة .

# 🗨 مرجلة الحرب الداخلية المتوسطة

تبدا هذه الحرب عن طريقين: ابما أن الفكر الخارجي عنديا يطرق عتل الأسان ، يجد في تلب مذا الإنسان أصبوة كابنة ، غيخطط بها وينجب منها أذة حسية ، وبهذا تكون الخطية تد بدات في أولى مراحلها ، وأبما أن هم خذا الفكر لا يصافت شهوة في الظلب ولكنه لا يياس ، ويظل يلح على الاسسان ويطرق باب عتله طالبا بنه التفاوض معه ، عان نتازلت الأرادة وفتحت له الباب يدف ويقا لحواس ، غنيدا الشهوة يدفل ويلقى المتعه عي أدواب يلذة بها الحواس ، غنيدا الشهوة المؤسسة . وكلا التوعين — سحواه منها الذي سببته شهوة كابنة أو الذي المبته شهوة من الخارج — إذا با وسللا الى هذه المرحلة يتخذان طريقا

هذه اللذة الحسية الخاطئة تكون ضعيفة جدا في باديء الامر ، وفي ابكان الأردة أن تطردها وتنظمي منها ، سواء اكتابت مجرد لذة في الفكر او لذة في الحس الخارجي او الداخلي او شيوة في القلب . . . وذلك لامها تكون اولا فقي شعر بيا المناب المناب

### وننصح في هذه الحالة بالنصائح الآتية :

(ب) أذا لم تنفعات أحدى هذه الطرق ، ومتحى النكر يلاحقك واللذة تنهو، ماترك يمكاك وأجل بصرك في اتسياء أخرى لملك تنشغل بها . عاذا لم تنتفج من هذا أيضا ، أختلط بأخرين واستمع وتحدث معهم ، فبالمضرورة مستخلص بن هذا أيضا ، كالتي سوف لا تستطيع الجمع بين الامرين معا .

بن هنر المحترب الت المتواد المستطيع المجمع بين المعربين المنه . ( ج ) إذا أتاك الفكر وأنت وسط آخرين ، فالحرج عن صمتك وتحدث

 (د) اذا اتاك الفكر بسبب قراءة معينة فاتركها مباشرة ، مهما كان نوع هذه التراءة حتى لو كانت دينية .

( ه ) وإن كان مصدو هذه اللذة التنسية سببا حسبا ٤ كاللمس إو النظر أو السبع ٤ فاطرب بن هذا السبب . ابعد عن يكان التلابس ٤ وجول نظرك عن المنظر المنز ٩ واهرب من السبع الفسار . وإن لم تسسخلم اطلاعا أو احدى المتاثر المتاثل الاتال الشغل فكرك في ذلك الوقت بشيء عبيق فان الشغال الفكر يمطل الشعور بالحواس أو على الاتل لايجملها مركزة في المنى الجنسي؟ تنشعف الحرب .

و ) ونحن لا نريد ان نحدثك بوسيلة معينة، وانما اختر اية وسيلةاخرى ترى انها تساعدك على الهروب من الفكر والتحول عن اللذة اللاصقة به ،

(ز) اياك ان تسمع لخداج الشيطان او خداج المقسل المنشى باللذة الحسية ، فنظل آنك تفاوض مع الفكر الخاطئ، مفاوضة العدو لكى تقضى عليه ، وتظهر له قساد سبله كلها . ان الشكر لا يهيه ان نظير له نساده وخلره ، نبذا كله واضح ، وانت تعرف هذا من بادىء الابر . وحشى ان انتهى ال بك الابر \_ بعد وتت \_ الى طرد الفكر النجس، فلا شك انك تكون قد تنجست التناء هذا الوقت الذى بر ما بين مجيء الفكر وطرده ، وانك مع الرغبة في المردة كنت بطفذا بيناته ، و هذا كله يناق مجبلك لله وحياة الطهارة . اطرد الفكر بسرعة ولا تناقشه ولو مناقشة عنو .

اطرد الفكر بسر مة لان الحرب سبع أنها داخلية ال النها باز الت خفيفة الان الرادة بأزالت تقيفة الان الإدادة بأزالت تقيفة بالدادة بأزالت تقيفة بالدادة بأزالت تقيفة بالدادة بالرادة بأزالت الانسان رغيبة في طرد الفكر على الرقب من استيقائه ، ولكن الوقت على الفكر الخاطئ، وهو يلاذ الإنسان ، تزداد الارادة ضعفا ، وفي نفس الوقت يقوى الفكر ووسنقية ، وتبدأ الرفية في طرده تتل ، والملاكة المجيفة بالانسان بدا في التحوي عنه وتركه ، وكذلك كله بسبب تهاونه مع منه وتركه ، وكذلك كله بسبب تهاونه مع

وهذا كله يقوده الى المرحلة الثالثة الخطرة . ويكون في كل ذلك بدانا المام الله لاته - يكلل ارادته - اوصل نفسه الى تقطة الخطر . انه يشبه بنى السرائيل الذين خالفوا الله واستبتوا الكنمائيين ، نفسبيوا في هلاك شعب الله والروهم على عبادة المهتم . ابا انت نقل مع المرتل في شجاعة تلب وفي وقات القدوات كنت اتثل جميع خطاة الررض ، لابيد من بدينة الرب جميع صائمى الاتمارة على الروش على الورشايم الداخلية - تلبك . اوبدنة الرب هنا هي اورشليم الداخلية - تلبك .

# 😯 الحريب الداخلية العنيفة

وهيافظر مرحلة . . . . ونقصد بها الرحلة القينطفي فيها اللذة العبدية على الانسان ، بعيت يبيل الى اكمال الفطية ولا تقريط الرائعة على رفضها ، فيقع بين عدين خطيرين الحدها من الخارج والأخر من الداخل ، ويكون مغلوبا على أود . ويشعر أنه في خطا ، يريد أن بتركه غلا يستخليج ، لان اللذة الصبة تجذبه اليها . هذه المرحلة من الخطبة الجنسية هي أنسى مرحلة ، وكثيرين من الذين يجتازونها يستطون في الخطبة وهم يبكون الم الله بسبب مسطعيم . مسطعيم .

باذا نقول لك يا اختا الذى يجتاز هذه المرحلة العنيقة ، لسنا نريد الآن إن نؤتيك لالك تسبيت في توصيل نفسك الى هذا الخطر ، وإنها نعن نشغق عليك ، وإلله أيضا العارف بضعف البشر وترة العدو المحارب لك ، هو برحجته يقدر موتك ، ويستطيع أن يتحن عليك ، أنها الجهم أنك حضى في هذه الحالة حلا تياس ، ولا يخدعك العدو باتك قد سقطت اتنهى الامر ، فلا مناص من أن تكول الغطية بالقمل . لا تستيع لهذه الشباتة بن الاعداء ، وأتبا جاهد الى تقريبة ربق أن يقبل العداد ، وأتبا جاهد الى تقريبة أذا كانت تربية بناء أد الخطاة أذا كانت تربية بناء كان ولا يقل الحالة أن تهرب بن بناء كان عربة بناء وحاول أن تهرب بن يوجد أنس بينخاك وجودهم بن غمل الخطية . وحاول أن تهرب بن وجودك بغذوا مع شخصية بتاتاك بها العدو . وعلى أسوا الحالات خبر لك أن تستط بغزدك بن أن ستعط غيرك بمك ، تترتكب خطيتين بدلا بن خلية والدة ، وتتحلل تالتج الخطية الن لا تضين بداها .

# \_ لاتيأس ...

ثن أنه حتى لو اشتعل جسدك كله بالخطية ، ومع ذلك هربت من فعلها ،
قلك عند الله اكليل من اكاليل المساهدين ، والله لا ينسى لك اتك من اجله
حرمت جسدك لاقة بشنهيها . واعلم يا اختا أن بن امم الابور الدي تعينك
على بغالبة حرب الشيوة التاسية ، أن تقتى لك قبلاً قول شجاعا في النفسال.
علمها ، ومصدر هذه القوة مو الفتة بأن الله بمك ، وبأنه لا يسلمك الى ايدى
مندها ، ومصدر هذه القوة مو الفتة بأن الله بمك ، وبأنه لا يسلمك الى الدي اعداد لانه بريد خلاص تفسك ، قبل القديس الإنبا باخوبيوس اب الشركة
مند التنبي ، واقتل لشجاعه بنذ الابتداء اذا وجدك غير بمسستعد
كالجبار في هرب الشهوة ، اطرح عنى أمول الطريق ... كن قوى القلب ، وقاتل كالمها وقاتلا كالمها وتلك من العمل وتلة
كالجبار في هرب الشهوة ، اطرح عنك ضعف القلب لللا يتبلكك الكسل وتلة
الإيان نيضم نيك أعداؤك ، الجمل قليك كلف أسد » .

ن كنت فى حجرتك الخاصة نضع نبها اثمياء تبكتك وتذكرك بالله وتردك إن وصلت الى هذه الحالة ؛ مثل بعض الآبات والصور المتدسة والكتب الألهية

وحتى هذه الرحلة يمكن أن يتخلص الانسان منها عن طريق تحويلهجرى أنكاره بشىء من الوسائل الكثيرة التى ذكرناها في المرحلة السابقة ، وأن كانت ثورة جسده تخيد بالتدريج ، الا أنها ستخيد على أية الحالات ، أذا قاوم ...



# ما بعدالبيقوط

هناك نوعان من السقوط : سقوط عن استهتار ؛ وسقوط عن شعف . . والنوع الأول المتواط عن المتاقع الألفي والثاني به ذاته من تمية الله ابنا اللقوع الثاني من خطيته فينظر الله الله باشخاق ويبد يده بالمعونة ليتيم الساتط ويفسله من خطيته أذا تاب . ومح ذلك فالاتفاق الإنسان قاليا با يشعر بعد السقوط سى فى كلا توجيه باشمئزاز من الخطية وندم على ارتكابه لها .

استفل هذا الندم وهذا الاشمئزاز اللذين يعقبان السقوط ــ استفلهما للسير في حياة جديدة مستقيمة ، وحتى لو توالى سقوطك وتكرر ، لا تياس أيضا ما دام سقوطك عن ضعف . نقد قيل عن اخ كان ساكنا في دير ، وانه من شدة القتال كان يسقط في الزنا مرارا كثيرة . فمكث يكره نفسه ويصبر كي لا يترك اسكيم الرهبئة . وكان يكمل تانون عبادته بحرص ويقول في صلاته « بارب أنت ترى شدة حالى ، وشدة حزنى فانتشلنى بارب أن شئت أنا أو لم أشأ ، لأنى مثل الطين اشتاق واحب الخطية ولكن أنت الاله الجبار اجعلني اكف عن هذه النجاسة ، لانك ان كنت ترحم القديسين فقط فليس هذا بعجيب وأن كنت أنها تخلص الاطهار فقط فها الحاجة ، لأن أولئك مستحقون . ولكن في أنا غير المستحق يا سيدى ، اظهر عجيب رحمتك ، لاني اليك اسلمت نفسى » . وكان يكرر هذه الطلبات كل يوم سواء اخطأ أو لم يخطىء . غلما كان ذات يوم وهو مستمر في هذه الصلاة أن الشيطان ضجر من حسن رجائه فظهر له وجها لوجه وهو يرتل بمزاميره وقال له « أما تخزي أن تقف بين يدي الله كلية ، وتسمى اسمه بغمك النجس ؟ » فقال له الأخ « الست انت تضرب مرزبة وأنا أضرب مرزبة ؟ أنت توقعني في الخطية ، وأنا أطلب من الله الرحوم أن يتحنن على . فأنا أضاربك على هذا الصراع حتى يدركني الموت ولا أتطع رجائي من الهي ، ولا أكف عن الاستعداد لك وسننظر من الذي يغلب ، انت أم رحمة الله » . فلما سمع الشيطان كلامه قال « من الآن لا أعود الى قتالك لئلا أسبب لك أكاليل نتيجة رجائك في الهك » . وتنحى عنه الشيطان منذ ذلك اليوم ورجع الأخ الى نفسه ينوح ويبكى على خطاياه السالفة . وكان اذا قال الفكر له « نعم لاتك تبكى » ، فكان يجيب فكره بذكر خطاياه السالفة . واذا تسال الفكر له « أين تذهب لانك معلت خطابا كثيرة » . كان يقول « مراحم الرب واسعة وهو يفرح بحياة الميت ووجود الضال » .

وفي نفس مرحلة سقوطك ، استخدم على قدر امكانك ما سبق ان ذكرناه لك من طرق وقالية . وان لم نات تلك الطرق بنتيجة سريعة غلا تياس ، ولا يصور لك الشيطان أن الشهوة أتوى بن طبيعتك أو أنه بن المحال عليك أن تتمي الطرق الوتائية الوتائية الوتائية الوتائية الوتائية الوتائية الإنجابية بقر . وأن تنقية ذاتك بن الخطبة وحصولك على العغة الكابلة أهور تحتاج الى صبر ولا تأتي دفعة وأحدة ، فتصبات بالرجاء وأكثر بن الصلاة ، وأبعد ذاتك عن أسباب الخطبة ، ولابد أنك سنتصل على العفة ولو بعد حين عام بدت صائرا في طريقها ، وكل با يريده العدو بن استاطك برات ولو في خطايا عطبة ح هو أن استاطك برات ولو في ضائبة على اعتبار أنه لا غائدة خاس الجساد ، من أن

وحاقر بن شبیطان الخجل الذی یاتی اینقدات بعد شبطان الزنا > و اعتیا به کشف الذائیلة لابا بداراتها . و اعتیا می کشف الذائیلة لابا بداراتها . و اعتیا به خطبتات فی طرف ساعتها . و اعرف ان هناک خطبایا بستریح الاسیان بنها بهجرد الاعتراف . و تد تال الآباء ان شسیطان الزنا بالذات ینقور بکششفه . واطم ایها الآبا الجاهد ان آب اعترافک هو ایضا السیان و یعرف ضعفات البشر ، با این استان و خبرات کیبره فی هذا الابر > لاستامه این اعترافک فی استفاق لا و اعترافک ، و الاستام به واحد استام به واحد این اعترافک و استام با اعترافک و لا تستام به واحد این اشتظار حتی تنصی حالت کم تذهب فتعتوف . کلا > ولا تستام این ان احداثات تعرف این این احداث اعترافک ، و اینت اعترافک بان حداث اعترافک بالخطیة . ربیا تسور در جرات سقوطک ویزداد ارتباطک بالخطیة . ربیا تسور در حدات سقوطک ویزداد ارتباطک بالخطیة .

الأهلام والاحتلام

الاعظام باللسبة الشباب عد ان بنيض بنه سائل بنوى انتاء النوم الاعظام باللسبة الشباب عد ان بنيض بنه سائل بنوى انتاء النوم و على نوعين : نوع غير مصحوب بطم شرير ، وهذا امر طبيعي لا يعتبر خروج عادة زائدة عن حاجة الجسم. الم النوع الثاني من الاعتلام نهو الذي يسبقه حلم نجس ، وبم ان ارادة الاستان غير كاملة بهه أو شبه معدومة ، الا انه غالبا ما يكون نتيجة لارادة سابقة خلطئة ، وكلا النوعين من الاعتلام تعتبره الكنيسة قطرا ، ولا يصح حكم سخر اللايين ، يقى نجسا الى المساء ( لا 16 ) . كمالا يسح له ان يدخل البيكل أو يلمس الأواني المقدسة ، وان كان هذا الاعتلام لا ينقص ألم ينه المائية والعبادة الخاصة ، وان كان يستحسن أن ينقسل ويغير المسادلة والعبادة الخاصة ، وان كان يستحسن أن ينقسل ويغير المسادلات المسادسة والعبادة الخاصة ، وان كان يستحسن أن ينقسل ويغير المسلسة الاعتلام لا ينقسل ويغير المساحدة والعبادة الخاصة ، وان كان يستحسن أن ينقسل ويغير المساحدة والعبادة الخاصة ، وان كان يستحسن أن ينقسل ويغير المساحدة والعبادة الخاصة ، وان كان يستحسن أن ينقسل ويغير المساحدة والعبادة الإعتلام المساحدة والمباحدة والعبادة الخاصة ، وان كان يستحسن أن ينقسل ويغير المبلسة الخاطة والعبادة الخاصة ، وان كان يستحسن أن ينقسل ويغير المبلسة الخاطة المساحدة والمبادة الإعتلام المباحدة والمبادة المباحدة والمبادة والمبادة الإعتلام المباحدة والمبادة والمبادة المباحدة والمبادة والمبادة والمبادة المباحدة والمبادة المبادة المبادة والمبادة المبادة المبادة والمبادة والمبادة والمبادة والمبادة والمبادة والمبادة والمبادة المبادة والمبادة والم

والاحتلام امر مفروض أن بعترف به الانسان أيضًا ، ويبين ما أذا كانت حالات حدوثه تليلة أو كثيرة . وللمتعبين من الاحتلام نضع النقط الآتية :

- ا حفاك احتلام يأتى من شهوات جنسية مختزنة أو مكبوتة ؛ أو من صور خاطئة لاستة بالمتل الباطن أو من ذكريات أو اخبار نجسة عالقة بالذاكرة . وكل هذه الامور تحتاج الى علاج روحى اثناء النهار . ويمكن أن يهتم الانسان بالنهار بتعادى أسباب الخطية التي يحلم بها ، وإذا أكبلت طهارة الانسان في حياته الواعية ، من الغادر أن يحلم حلها نجسا ، بل أذا أتاه حلم كيذا لا يحتبك ويستبقظ .
- ٢ هناك احتلام ياتى نتيجة اسباب جسدية مثل كثرة الطعام ، او زيادة الاطعام ، او زيادة الاطعام ، او زيادة الاطعام الارتجام الوجه الاطعام الكثرة الذي من العادى ، وهذا السبب من السمل علاجه » او الذين يتتنون السجر والصوم يتل احتلامهم .
- ٣ ــ وقد يتسبب الاحتلام عن طريقة النوم ، كان ينام انسان على ظهره نيسخن عبوده النترى ، او ان ينام على بطنه نتسخن اعضاؤه التناسلية ، والوضع الصحيح هو النوم على الجنب الإيس .
- على والمحتود على المناه المناه على المناه ال
- لا تكون ضاغطة على اعضاء الجسم الحساسة . ٥ — ولاتقاء الاحتلام يحسن عدم الشرب كثيرا قبل النوم لتفادى امتلاء
- المثانة البولية . ٦ - ويحسن أيضا عدم الذهاب الى الفراش الا اذا كان محتاجا معلا
- للنـــوم . وتغيد جدا الصلوات الكثيرة قبل القوم حتى يتقدس فراشك بالصلاة وتحيط بك الملاكمة النساء فومك وتحفظ عفتك . وعلى العــكس من ذلك فان الإكثار الدنسة الذي قد تشخل الفكر قبل القوم ، تسبب له احيــاتا احتــالها
- الثاء نومه . ٨ - على الانسان ان يحترس ايضا في اغطيته وهو تاثم، ولا يدعها تحتك بجسده ، كما يحترس من البرد الذي يجعله ينكبش انكباشا تنضغط به بعض أعضائه ، وإيضا الفنه الزائد تد يسبب إحتاب ا
- ٩ وقد يتسبب الاحتلام عن خوف زائد منه بجمله شاغلا للذهن بطريقة مسالغ قبها .
- -1 وقد ياتى عن حرب من الشبطان بريد بها أن يزعج الانسان ؛ أو أن يحرب من التناول من السرائر الالهية ، أو أن يستطه فى اليائس ؛ أو أن يت لم اعتزا نجسة تحار به نيها بعد : الزنا الإرادى . والإياء ينصحون بعدم تذكار الاجساد التى حورب بها الانسان فى نومه لثلا تكون حربا له فى يقظته . تال التجسي بوحنا الدرجي . لا تنكر فى الينظة با نخيلته من النجاسة فى المنام ، هذا هو غرض الشياطين من الاحلام النجسة » .

# ارشادات هامة

ا — اذا استدت عليك حرب الشهوة فلقحص ذاتك جيدا لتعرف الماقة التي تصربت الكي منها فنطقها . وتتف على الاسسباب التي تولدت عنها ويلاشيها . فاذا لم تجد سببا جنسيا ، فاضحص ذاتك من جهة اتكار المطلبة والجد الباطل ( الكرياء ) . فان وجدت أنها قد تصربت الى مذهاك الداخل ( طبك ) ، فاضح وشعل الماخل ( طبك ) ، فاضح وشعل الماجل ( طبك ) ، فاضح وشعل الماجل الله لوزمها عنك . وان لم تعرف لها سببا من هذه النادية إنضا ، فاعلم أنها قد تكون من حسد الشياطين . وحسده الحالة إيضا ، معمل الرب حتى يدوم الانسان في الانضاع ، كما يقسول القديم يوحنا الدرجى .

۲ – من اهم الامور التي تعينك في جهادك ضد حروب الشهوة ، قوة القلب وشجاعته ، كل الاحتفاظ بروح معنوية عالية . فالقلب الشعيف الخائر لا يقدر أن ينبت الما الاعداء . بل حينما يرى الشعياطين ذلك في انسان ، لا يقدر أن يثمن اكثر لقتلة ، ويشمنون بسقوطه . أما الانسان القوى القلب غائم كالمتلعة الحصينة التي لا تستط سريعا . في هذه الحرب انتن لك تلب اسعد كما يقول أبونا القديس بالخوميوس .

٣ — إياك والياس، بل لينظيء قلبك رجاء في الله واتكالا عليه ، وإيهانا بقوته في هذه الحرب التجسة القاسية . باعد بينك وبين الباساس ، وتق أن المونة مساتيك حتى لو بلغت اليزيع الرابم من ليل جهسائك ، غالرب يتو « لابته على اتكل غائبيه ، استره لابة عرف اسمى ، يدعونى غاستجيب له ، ممه أن في الشدة اتقده واجده ، طول الإيام أشبعه وأريد خلاصى » (هز (١) . ممه أن في التمام القرام السرياني « على الجنة تجتمع النسور ، وعلى النفس اللهائسة من ذاتها تجتمع النسور ، وعلى النفس البائسة من ذاتها تجتمع التساور ، وعلى النفس

٤ ــ بحدث أحياتا أن الشباب المجاهد في هذه الحرب ، رغم اقتناعه فكريا اقتناع المبادئ فيها ، وخطا الاستسلام اقتناع المبادئ فيها والتلفذ بها ، وخطا الاستسلام للشهوات الجنسية ، آته يشعر في داخله بعيل جارف نحو الخطية والسابها ، يتخذ عود الخبر من هذا الشعور ، ادة لائساعة البياس في نفس ذلك الاخ المباد . يتول له بئلا « الما وقد تنجست الكارك بهذه الصورة ، واصبحت ، المجالد . يتول له بئلا « الما وقد تنجست الكارك بهذه الصورة ، واصبحت ميولك على هذه الحال من النجاسة ، فهل من فائدة في جهادك ، إ! حتى في المبادئ على هذه الحال من النجاسة ، فهل من فائدة في جهادك ، إ! حتى في المبادئ على هذه الحال من النجاسة ، فهل من فائدة في جهادك ، إ! حتى في المبادئ المب

هذه الحالة لاتيأس أيضا . ان هذا الميل هو ناموس الفطية الكاتن في اعضائك؟
الذي مدتنا عنه مطبغا بولس الرسول (رو ۷ : ۲۳ ) . لا تيأس يا أخاتا ؛ بل
وانتظر الرب . لينشد ولينشيج عليك . وانتظر الرب » ( مز ۲۷ : ۲۷ ) .
وانتظر الرب » (مز ۲۷ : ۲۵ ) . في بدء حياتك الروحية ، وفي بده
جهلك نحو حياة مقدسة ، لا تنتظر ان تجد نفسك بطبيعتها نافرة من الشرع
كارهة الخطية ، وشيغرة من الشيهوة . . . ان هذه كلها درجات روحية عالية
حتى لو كنت في عيق الخطية ، وشيغ عيق اللاقاد المسية التي يفسله المجا عليه على المتنا في منذه المتوات . . شيع هطا في قلك ، الإ تياس
حتى لو كنت في عيق الخطية ، وشيغ عيق اللاقاد السية التي يفسله اعتلال
في هذه المترب اكثر ، بأسلحة الروح التي تحدث عنها الرسول : درع البر ، »
في هذه المترب اكثر ، بأسلحة الروح التي تحدث عنها الرسول : درع البر ، »

و \_ يحدث أحياة أن الشيطان يتمال لتنفيذ خططه لاسقاط المجاهد ، فلا ياتي البه بشهوة سالاوة ثلاث وربما فلا ياتي البه بشهوة سالاوة ثلاث وربما فلوبلا . أنه بعرى و وخداعه بلبس الشهوة فوبا من تباب الفضيلة حتى يُفتضح أموه « ولا عجب لان الشيطان نفسه پغير شكله ألل شبه بملاك نور » ( ؟ كل ادا ) . أنه ياتي بعن الجبة أو الرحمة أو الغيرة على خلاص النفس . . رامالة ذلك : شاب يقطوع لاعطاء درس خاص لقتة قد تكون نفيرة ، فاو غير تغيرة ، بعنوا عبده أو وصله ، وصلب ينشىء علاقة من عناة بشمر اتها في تعقيره م . هذا > وقد يكون الانسان صالحتا في بشساعره من نامية الحبية بشيرها . هذا > وقد يكون الانسان صالحتا في بشساعره من نامية الحبية بشيرها . والرحمة أو الغيرة المقدسة . وتع يعا بهذه الدواقع القدسة . كان يحدث التحريق في الطريق الما بسبب المنس الذي أوجد مادة للخطية يعن استخدامها لاستقاط ثلك الانسان . على أى المالات ) الدومية ، بل لغير ، ولكن لنخوس للـ لا يكون ذلك على حسساب حياتنا الرحمية ، بل لغير ، ولكن لنخوس للـ لا يكون ذلك على حسساب حياتنا الرحمية ، بل لغير ، ولكن لنخوس للـ لا يكون ذلك على حسساب حياتنا الرحمية ، بل لغير، من شبه الشر ، وكار كمان بالبس .

٦ - اعلم يا اخاتا الله لست الوحيد الذي تجاهد في ميدان الشسهوة ، وتسير في طريق المفسيلة . يوجد لك زيلاء كثيرون ، يصارعون الجيس ، ويقلومون حتى الدم مجاهدين ضد الخطية ، وقد جعلوا شحارهم « ولكتنا في هذه جبيمها بعظم انتصارنا بالذي لحينا » (رو ٨: ٢٧) .

٧ – اعدد ذاتك من الآن ، وقدس افكرك واعضاءك حتى تستحق ان تلبس الثباب البيض ، وتضرب بقيثارة الروح ، وترنم النرنيجة الجديدة المم عرض النعبة ، فوق جبل صعيون السمائى ، مع المائة والارمة والاربيين الفا البتوليين ، تلك الترنيبة التى تال عنها الرائى ، انه لم يستطع احد أن يتعلمها الا « الذين لم ينتجسوا مع النساء لانهم أبكال . هؤلاء الذين يتبمون الخروف

# صلوات

إيها الرب الهنا العظيم القدوس ، الذي خلقت الإنسان على غير فساد وجعلته على صورتك ومثالك ، ليكون هيكلا متدسا لك . هب لي نعبة بها اتنقى واتطهر لاكون سمكنا لك . انزع منى كل ما لا برضى صلاحك ، ولاش وقدس وطهر ونق کل ما فی یاربی ، وانزع من قلبی کل الادناس ، طهر کل حواسي ، واحفظ كل اعضائي . حصني ضد مغربات العالم . انت الذي خلتتني ، وانت وحدك الذي تعلم ضعف طبيعتي . وانت ايضا الذي تعرف الشرور الكثيرة المحيطة بي في العالم ، والعثرات التي تعترض طريق حياتي . أهلني بمعمتك لحياة بلؤها الطهارة والبر ، الجم كل شمهواتي ، واعط هدوءا لجسدي . أيها الرب الهي الذي انتهرت الريح نصار هدوء عظيم ، الان يارب انتهر رياح الشبهوات التي تؤذي سفينة حياتي . النجأت اليك لما فشلت في السيطرة على سفينتي في بحر العالم المضطرب بعواصف التجارب ، ورياح الشهوات العنيفة . التجأت اليك لاستريح تحت ظلال كنفك يا الهي ، واسكن في سترك ايها العلى . سامحني في كل معاصي وآثامي . لا تعـــابلني حسب كثرة ذنوبي وجهالات صباي ، بل انسسها ولا تسلمني الى أيدى أعدائي . أحرس حياتي طاهرة ، وليكن ذلك بنعمتك لا بقوتي . استجبني يا الهي بشفاعة جميع مصاف قديسيك الإطهار . ولك المجد الى الأبد آمين .



« ولو أتام الغضوب أمواتا ، نما هو متبول عند الله » . ( مار اسحق )

+ نوعان من الغضب
 + الغضب القدس

+ الغضب الخاطىء من جهة سببه

الغضب الخاطىء من جهة طريقته ونتائجه

+ وجوب الابطاء في الغضب

+ معاملة الغضوبين

+ بعض نصائح لمن يغضبون

## • نوعَان فِ مِنَ الغضب

ليس كل غضب خطية ، فهناك نوعان من الغضب ، احدهها لازم ومقدس والآخر باطل وشرير ، ويمكن التغريق ببنهما بمعرفة سبب الغضب وطريقته وتطوراته ، ولذلك لم يقل السيد المسيع « كل من يغضب على اخيب يكون مستوجب الحكم » وانها « كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحسكم » .

هذا الفضب الباطل يكون الداقع البه سببا شخصيا وليس سببا الهياء. كما قد تصحبه اخطاء وبنها عدم ضبط الاعصاب ، والاهاتة والتجريح ، والسب والشان ، وقد يعد الى العراك والفرب ، والى القتل العيانا . . . مذه الإخداء وإمثالها حذر يولس الرسول بتوله « اغضبوا ولا تخطئوا » ( ك ؟ : ٢٦ ) » ومن اجلها إضا تال يعتوب الرسول ان « غضب الانسان لا يصنع بر الله » ( يع ا : ٢٠ ) .

هذا الغضب الشرير هو الذى تال عنه سليمان الحكيم « الحجر نتيل والرمل تتيل ، وغضب الجاهل انتل بنهما » (ام ۲۷: ۳) معتبرا الغضب نوعا من الجهل اى عدم الحكية . وإذلك تال إيضا « لا تسرع بروحك الى الغضب ؛ لان الغضب يستتر في حضن الجهال » (جا ۲: ۹) . وتال كذلك العقسب ؛ لا رام ۱: ۱۲ . (۱) .

## • الغضبُ المقدس

أما الغضب المقدس فيكون الدافع اليه غيرة طاهرة على اسم الله ومقاسه ووصاياه ، ورغبة صادقة في الدفاع عن الحق في غير ما غــرض شخصى . ويعتبر عدم الغضب في ابنال هذه الحالات تقصيرا في واجب بقدس يدان عليه الاتسان لعدم شهادته للحق ، او لاستهاتته بأمور لا يصح السكوت عليها .

وليس أدل على لزوم الغضب المتدس من أن موسى الذى لم يكن يوجد له مثيل عن طلبه ووداعته ، الذى تال عنه الوحى الالهى « ولها الرجل موسى كان حليه جداً لكتر من جيع الناس الذين على وجه الارض » ( عدد ١٣ : ٣ ) » موسى هذا قال عنه الكتاب إنشا أنه لما أبصر العجل الذهبي الذى صنعه بنو المرائيل وسيجدو اله « هي غضبه موسى ، وطرح اللوحين من يديه وكسر هي المسائل وطحته حتى صار في أسفل الجبل . ثم الخذ العجل اذى صنعه وقصر من ناعبا وذراه على وجه الماء وستى بنى اسرائيل » ( هر ۲۲ : ۱۹ ، ۲ ) . ووبخ هرون الخاه الاكبر حتى نظل هرون قائلا « لا يحم غضب سيدى . انت تعرف الشعب انه في شر ۲۰ : ۲۲ ) .

واليهو بن برخيل ، الرجل الهادى، الذى جلس ق ادب مسابنا طول هدة حديث ايوب واصحابه الثلاثة ، هرورا ذلك بتوله لهم ه الما صغير الايلم وانتم شيوخ ، ذلك خفت وخشيت أن ابدى لكم رابى . علت الإيلم تسكلم وكنرة اسفين نظير حكية » (ى ٢٣ : ٣ / ٧ ) . اليهو هذا – « لما كف الرجال الثلاثة عن جوادية أيوب لكونة بارا في عينى نفسه » — يقول عنه الكتساب اخيرا اهمي غضب اليهو بن برخيل . . على أيوب حمى غضبه ، لاته حصيب تنسح أبر بن الله . وعلى اصحابه الثلاثة حمى غضبه لاتهم لم بجدوا جوابا واستغذيوا أيوب » (ى ٢ : ٢ : ١ - ٣ ) . وكان غضب اليهو مقدما بدليل المه هو الحجود بين الصحاب ايوب الذى لم يوجه له الله لوما (اى ٢ : ٢ ) . وكان خصر ال

ونحيها ، لما وجد البهود ... اثناء بناء السور ... يترضون اخوتهم بالربا ويستذلونهم ، ولما سمع صراخ الشمعب باذنيت ، يتول « فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام » . وهكذا وبخ العظباء والولاة على الربا واضطرهم أن يكنوا عنه ويرحبوا الشمعب (نح ت ٢ ، ٢ ، ١٠) .

وبولس الرسول الذي دعاتا كثيرا الى السلوك بوداعة ( ان ؟ : ؟ ) ، لما كان سائرا في اثنينا بقسول عنه الكتساب انه **« احتدت روحه نميه** اذ راى المدينة مبلوءة اسناما » ( !ع ١٧ - ١٦ ) . وكلم الناس حتى استهزا به البعض قائلين « ترى ماذا بريد هذا المهذار أن يقول ! » .

ولمالاً انشرب البلة من الناس والسيد المسيع نفسه غضب على اليهود مواداً ومن امثلة ثناك اتهم لما رائده فيروا هل يشغى صاحب اليد الياسمة في يوم السبت ، يقول الكتاب « ننظر حوله اليهم بغضب حزينا على غلاظة غريمم » (مر ٣٠٠٥) ، ولما دخل البيكل ووجد نبيه الباساعة « على موائد الصيارة وكراسي باعة الحيام ولم يدع أعدا يجتاز الهيكل ببناع » (مر ١١ : ١٥ / ١١) ، ووبدهم بقوله « مكتوب بيني بيت الصلاة يدعي وانتم جمانيو، مغارة لمدوس ».

كل هذه انواع وصور من الغضب المقدس الخالى من الغرض التسخصى ، وأمثالها في الكتاب المقدس كثيرة .

#### 9 الغضيالة المرام من جهة سببه

\* قد يكون الدافع الى الفضب هو في حد ذاته خطية ، وحوادث الكتاب المتحدس تثبت ذلك ، وتعطينا المثلة لهذا النوع من الغضب الشرير .

\*\* قد يغضب البعض عن حسد . وبنال ذلك غضب اليهود على السيد المسيد عندما سمحوا الاطفال يعتون له في البيكل . أذ يقول الكتاب في المبيد الروضاء الكهنة و الكتاب في المبيكا . أن روضاء الكهنة و الكتاب في الهيكا . أن روضاء الكهنة و الكهنة المجانب التي صنع و التول " بشي (٢: ١٥) . ولم يكن غضبهم طبعا عن غيرة مقدسة لسماع صوت صراح الاطفال في الهيكا ، وتركوا الهيك ، وتركوا الفلي التعابيب من عند من ضجيج الباعة في الهيكا ، وتركوا الفلي التعابيب المعابد من عند من شجيج الباعة في الهيكا ، وتركوا لقدل من شجيع الباعة في الهيكا ، وتركوا لقدل من شديع الماحة واتفاس الصماء دون أن تقدل غيرتهم على كرامة بيت الله ، وأناما كان الامر حجرد حسد .

﴿ وقد يكون من امثلة هذه الغيرة أو الحسد ، ما نعله الابن الاكبر ( في مثل الإبن الفسال ) من أنه « غضب ولم يرد أن يدخل » لما رأى وسسمع الاجتفاء بمجيء أخيه الضال . ويظهر الحسد في قوله لابيه « ... وجديا أم متعشل تما لانوح م اصدقائي . و لكن لما جاء أبنك هذا الذي أكل معيشـــتك مع الزواني نبحت له العجل المسمن » ( لو ١٥ : ٢٠ - ٢٠ ) .

\* وقد تكون النافسة هي الدافع الى الغضب في حالة نجاح الناس الآخر ، ومن امثلة ذلك غضب عيسو على بعقوب اخبه الذي تعقيب مرتين واخذ منه البكورية .

 \* وقد يغضب البعض بسبب عدم احتماله أن يبكته آخر على خطاياه ،

مثل غضب اليهود على السيد المسيع عندما ذكرهم بالشخاص أمهيين فاتوهم في الصلة بالله . في اسرائيل في ايام اليلا . في الصلة بالله . في الصلة بالله الله واحدة منهن الا الى امراة أولمة الى صرفة صيداء دورص كثيرون كانوا في اسرائيل في زمان البشع النبي ولم يطهر واحد منهم الا نمهان السرياني » « الم**نلا غضبا** جميع الذين في الجمع حين سمعوا هسذا » ( الم



قد يقضب انسان فيفقد ادبه ، او يفقد وداعته ، او يفقد اعصابه ... وقد يفضب انسان فتتحرك بده او ينسب اسسانه في غير ما ضابط . ت... فيضب انسان غيروعك بنظره ، عينان تتحدص شررا ، حاجبان معتودان ، شغتان مزمومتان او صوت بنهدج عال . وق..د تنظر اليه نتج..د وينتمن او پرتمض وقد غلى الدم في عروته . وبقل هذا اللون بن الفضب كثيرا ، با تتنج فنه الرائض وحدية بقددة .

كل هذه مظاهر لغضب غير سليم قتد نهه الانسسان السيطرة على اعصله. و وأبا في الداخلة فقد يكون بها هو أتحر بن هذا : تساوة نه برازة با فيظ ، هند ، رغية في الانتقام ، كراهية ، تم ... . وقد بلطنع بعض هدفاً من على اللسان تفتوج بنه ادانة الأخرين وشتية وشهير ، مع تبرير الذات . . وقد ينظور الى العراك والى النتل أو الى الرغبة في ذلك ، أو ينتمى القضب بخصوبة أو عداوة أو تعليمة ، أو يؤدى الى عتدة نفسية تنزكز في أعيسان بخصوبة أو عداوة أو تعليمة ، أو يؤدى الى عتدة نفسية تنزكز في أعيسان الاتسان بعيث لا يكون مستعدا في المستقبل للتناهم مع الشخص السذى كان السبي في غضيه ، وقد يكون بن خظاهر هذه المتدة سوء الظن في تصرفات هذا الشخص جبيمها عديم بالبرى النانة ع ، وعدم احتبال النفس لسباع بديم هذه أولى وموضعه . . . . !

هذه كاوا دلائل على أن هذا الفضب (( لم يصنع بر الله " تعارضه مع فضائل أساسية . ولهذا نصحنا بولس الرسول بقوله ( لبرغع ببنكم كسل مرارة وسخط وغضب وصياح وضحيف مع كل خُبث . وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شعوتين بمساجين " ( أ ) : ٢١ ، ٢٣ ) . واعتبر أن اللطف والدواعة وطول الأناة والسلام بن نبار الروح القدس ( غل ٥ : ٢٢ ) ٢٣ ) ٢٣ ) ٢٠ وحمات الى هذه الفضائل بقوله « غالبسوا كيختاري الله القديسين المجويين المجويين

أحشاء راقات ولطفا وتوانسها ووداعة وطول اناة ، محتبلين بعضكم بعضا ومساحين بعضكم بعضا » (كو ٣ : ١٢ ، ١٢) .

وس أمثلة الفضب الشرير ما غعله اليهـود مع الرب لما يكتهم على خطاياهم ، أد يتول الكتاب « بابنلا فضبا جميع الذين قى الجبح هين مسعوا هذا ، قتلوا و افرخود فضار و الدينة وجادا به اللى حافة الجبل الذي كانت بدينتهم ببنية عليه حتى يطرحوه الى الســقل » (لو ي : ١٨ ، ١٨) ، وبن المنتهم بعنية عليه حتى يطرحوه الى الســقل » (لو ي : ١٨ ، ١٨) ، وبن لا تنظر المنتها بعقد المنتها بالمنتها بقوله « لله جواسيها لا تنظر النهى ، و لذلك لما تناه بها الله المنتها بقوله « للمون فضبها بقاله المنتها بقاله المنتها بقاله المنتها بقاله المنتها بقاله الله على المنتها بقاله الله على المنتها بقاله المنتها بقاله المنتها بعنها بقاله الله على وهذه القدوة في الفنس هي التي عصلت بعيـــو حتى عزم على تتل الخيه (طنك ۲۲ : ۲) ) .

## 🖸 وجوب لإبطاء بى الغضب

كثيراً ما يكون الغضب وليد التسرع والاندفاع . بينها لو تروى الانسان ونكر جدا تبل أن يثور تورته ، لاستطاع أن يصرف الامر يحكمة أو يوجد له تغللا ، أو على الاتل يهدى، نفسه ويضبط أعصابه ويقضب في هدوء دون أن يخطىء .

ولذلك نصحنا يعقوب الرسول بقوله « ليكن كل انسان مبطئاً في التكلم عبطناً في الفقسب » (م ج أ : 19) ، وقال سليمان الحكيم » تعقل الانسسان ببطىء غضبه » (أم 19 : 11) ، وقال ليفساً « بطيء المفقب كثير الفهم » وقصير الروح معلى الحق » (أم 15 : 14) ، والله تبارك اسمه وصف هو أيضًا بأنّه بطيء الفقف ( خر ٢٤ : 73 ) ، والله تبارك اسمه وصف هو أيضًا بأنّه بطيء الفقف ( خر ٢٤ : 73 ويوفيل ٢ : 11) .

لذلك اهرب من غضبك . وفكر كثيرا قبل أن تفضب . ضع نفسك في بوقف المفضوب عليه محاولا أن تعرف بما يجيب وبماذا يعتذر ...

### معاملة الغضوببي

تال سليمان الحكيم « لا تستصحب غضوبا ، ومع رجل ساخط لا تجىء» ( أم ٢٢ ٪ ٢٢) . ونسر ذلك في موضع آخر بقوله « الرجل الغضوب يهيج الخصام ، والرجل السخوط كثير الماسي ( أم ٢١ ٪ ٢٣) أذلك لا تعرض تنسك لتجربة لا تحتيلها . ابعد عن مصانبة المفصوبين وعن الاختسلاط بهم لتلا تفقد سسلاجك معهم . وإن التت بلا المطروف الي شخص غف ، و ان التت بلا المطروف الي شخص غف ، و ان التت بلد يسرهة ، أو تغيير وضوع

الحديث الذى سبب غضبه . أن تحدثت مع أنسان في موضوع ما وثار ، فلا تكمل معه هذا المؤضوع ولا تحاول أن تفرج فيه بنتيجة ، أعرف أن محدثك غير مستعد له في ذلك الحين ، فاتركه الى فرصة أخرى يكون هادنا فيها واكثر استعدادا .

لا تقف في وجه الغضوب عند ثورة غضبه . وأنها أذكر حكية رئقة التى عندها رات غضب عيسو على أخيه بعقوب هالت ليعقوب « أهرب الى أخى لإبان الى حاران . وإقدم عنده اياما تليلة حتى يرتد سخط أخيك عنك وينسى ما صنعت به » (تك ٢٧ : ٥٠) . وإذكر قول الوحى الألمى في سغر السعياد «هلم با تسمين اذخل الى مخادعات وأغلق أبوائك خلفك . اخضيه الحيظة حتى يعبر الغضب» ( اش ٢٦ : ٢٠) . أما أذا لم تستطع البروب غافعل الآتى :

\* فكر فى أن هذا الشخص الثائر قد تكون له ظروف داخلية متعبة من نواح صحيه او اجتباعية او مالية أو عليبة . . . وأن هذه الظروف ضغلت عليه وأوجدت ضيئا في نفسيته . ومن واجبك الا تزيد أحياك تقلا > وأنسا عليه أن ادحتمله وتعزيه وتخفف عنه . ربعا يكون هذا الشخص فى حاجة الى طلاج والى خدية روحية بنك . وربها يكون الله هو الذى دمعه الى طريتك وكشف كا غضبه ، لتهتم به بطول روحك وسعة صدرك ووفرة مجبتك .

\* تذكر أن هذا الفاضب هو أخ لك ، لا تحسبه عدوا ، وأنها أحسبه غريسة لعدو بشترك لكليكها .

غفر فى نفسك وراجمها ، ربها تكون أنت هو المخطىء وقد الثرته
 باقوالك أو بتصرفاتك أو بماض لك معه لم يسترح له . نان وجدت شيئًا من
 هذا \_ وقد تجد \_ حينئذ توجه باللوم الى نفسك ، واعتذر له وطيب خاطره .

ي تذكر قول القديسين أن « النار لا تطفئها النار ، وأنها يطفئها الماء . وكلك الفضاء الماء . وكلك الفضاء الفضاء الفضاء الفضاء المنار الدورات الد

الا تحسب القضوب تصرفاته الناء غضبه أو ما يتقوه به وقتذاك من الفاظ و رواند عيداً عند المسلم المسلم . والاحتمال عنداً بعداً عند طبيعية. المسلمة ذاته على تصرفاته عندها يعداً . . وق حديثك بها أثناء فضمه تحامل الخطاء ، كانها لم تصدر الطلاناً . . .

## 🛭 بعض نصائح لمنب يغضبون

• ليس مصدر الغضب دائها هو أهمال الآخرين الخاطئة واثار اتهم ، بل. نقطة مضف فينا قدد لا تكون أهمال الآخرين أو تصرباتهم تدعو الى النفب ومح ذلك نفضب . أن نقطة إلماد أر الجبر ) قل ربا أهم غي تنجسات صغير ، لكنها لا تتمل تحو ذلك في مصطح كبير من الماء . ومكذا التصرف الذي يشر شخصا غضوبا ، قد لا يسبب الأرة أو أنفعالا لاتسان وديع . غدينسا تغشب يا خاصاً لا تلسس المذر الذائك ، وتاتي باللائمة على الآخرين ، بل لم نفسك واتبها ، وجاهد ضح خطية الغضب . . .

■ هناك نصيحة وقالية نفكرها اولا وهى : تعود اللطف وطول الاتاة والوداء والهدوء والاحتيال والمجبة ، ودرب نفسك كثيرا لاكتسب هسذه الفضائل التى تبعد الغضب . ردد كثيرا المسلاة التى عليننا الكنيسية تلاويات كل مباح وهى قول بولس الرسول « اطلب اليكم أنا الاسير في الرب أن نسلكوا كها يحق للدعوة التى دعيتم اليها بكل تواضع التلب والوداعة وطول الاتاقة بحنياين بعضكم بعضا بالمجبة ، يسرعين اليحفظ وحدائية الروح برباط السيح الكبل . . » ( أف ؟ : 1 - } ) . وبالاخص رددها في فكرك في الاوتات

ادرس الاسباب التي تثير غضبك ، وحاول أن تعالجها ، او أن تبعد عنها وتجنبها ، وكذلك أعرف مع من الناس تكون أكثر استعدادا للغضب ، وحاول أن تصفى تلبك من جهة هؤلاء وتصلح علائتك بهم ، او على الاتسال كن كثر خذر أق ملائتهم ومعالملتهم بتجنبا با يثيرك أو يثير هم .

■ ان كان سبب غضبك هو ارهاق اعصابك ؤو نعبـك او اى سبب بصدى آخر ، فاعدل على معالجة نفسك ، او حاول عدم تعريض نفسـك لميرات في اوقات تعبك وارهاتك وضيتك ، والا نها ذنب الآخرين والسبب مو نيك بن داخل !!

- لا تفرض القاس مثلا عليا ربما تكون اعلى و سنوياتهم وتعاملهم بحسبها ، قال أخطار الحسيد على لا الدور بحسبها ، قال أخطار الحسيد على لا الدور حسبه حوال وتقتيرك ووقف بداخاك الخاسة ، قالماء مخطون في نفسياتهم ومقلياتهم ووروحياتهم ونظرتهم الامور . الذلك لا تحزيل الدخلها حدق آلراى وتحميد للقطة تراها الت خاطلة ، أو إذا تصرف قدر لا يحجب ك . ايس التجيع بالخي صورة مثك ، ولن يمكنك أن تجملهم خلالة ، وأن تصورت ذلك ، ممكنا ، غهو لن يكون ممكنا بغضيات وثورتك .
- وان كانت اخطاء الناس هي سبب غضيك و دفر بن أن نقيسم نفسك وتبيا مل أعبال الناس، و ورب نفسك على عند الدفل في ما لا يعينيك لانفسك على عند الدفل في ما لا يعينيك لاتك لو تعبت اخطاء كل بن يصادتك بن الناس ومسيد جم غضيك عليها ، المقدت أحصائك وسلايك ثيل ان تصلح احدا ، ولوجه حدى في نل ناحية بيا يؤنيك وما يشرك ، و إنها اهتم بما يدخل في نطاعتك وحدك وما تسكون انت المسئول عنه المم الله و الناس، و هذا أيضا المسلحة « ودافة الممكة » كيا المسئول انبع أمام الله و الناس، و هذا أيضا المسكمة " ودافة الممكة » كيا ثير الرسول ابع 7 : ١٣ ) وذلك لان « الممكمة التي من موق هي أولا طاهرة مهمسالة مترفقة بدعنة مبلوءة رحية . . . » (يع 7 : ١٧)
  - أن غضبت فلا تترك غضبك يستمر طويلاً ، وأننا حاول أن تصرفه وتهدى؛ نفسك بسرعة ، تذكر تول الرسول « لا تغرب الفيس على غينلكم » (أك ؟ : ٢٦) .
  - ارصد او تذکر اخطاءك التي نقع فيها اثناء غضتك ؛ ودرب نفسك على تركها - اشكر الله على ان هذا النفس تد كشف لك تدامس مختلفة داخلك ؛ وابدا بمعالجتها ، مستقيدا من كل مرة تحند نيها وتفضيه.
  - اعترف لله فكل صلاة الك غضوب، واسأله أن يرفع عنك هذا المرض ويعطيك روح وداعة . اطلب هذا بلجاجة ، وتأكد الله مستثله ، لان الله نفسه بريده لك.



# اُد**بِ اسحدىيث** « والصمتِ »

« بکلامك تتبرر ، ویکلامك تدان » (متی ۱۲ : ۲۷)

الكلام الجيد والردىء

■ بعض ارشادات و آداب للحديث

■ بعض آداب المناتشة

المبت

# اللسان وخطورته

#### موهبة النطق

النطق عرف الفلاسغة الاتمون الانسان بانه «حيدوان ناطق » ، وذلك لأن النطق هو من أهم المينوات اللق تعيز الانسان الا الخليقة » . وعلى هذا . ماننا انظق على النطق على أنه وهبة عظيمة خص الله الانسان بها ، كقول التدبس غريفوريوس المتؤلوغوس في تداسسه التابلي المجبب ( اعطيتني موهبة النطق » .

حقا ما أسمى عده الوهبة التي وهبنا الله اياها ؛ نهى وسيلة التفاهر والتعاون بين البشر ، وهي وسيلة التفاهم والشرنيل والشبيع . هى وسيلة التفاهم الشهرة والشهرة والشهريف . هى وسيلة التقويم والتهنيب . هى وسسيلة التقويم والتهنيب . هى وسسيلة التقويم والمقائمة عن المساكن والمخلوبين ( ام ۲۱ : ۸ ) . هى وسيلة التسسيلية والمزاء بين الاجباء في هي وسيلة الشسلية التسليم والمزاء بين الاجباء في هي وسيلة الربيط وتمكين المج . ورسالتها تتعدى والمزاء في المنابق التهنيب المنابق التفاية عنها المنابق المنابق المنابق على المربط وتمكين المربط وتما المربط وتمناط أصواتنا باسواتهم تبلوك المجالسة على المورس التي الى الديانية وتمثلال الديانية على المهالية المتبديم،

#### العضو الصفير:

واللسان هو معمو الجسم الصغير ، الذي خلقه الله ليؤدى وظيفة حيوية ، ويتماون عي على الأمضاء على النشاط وأداء وظائف الحياة . وله وظيفتان : تذوق الحضوم ، والتعاون مع الشفتين وبقية اعضاء الصوت على التعيير الكلامي . وحرح نخكام عن خطايا اللسان نقصد الكلام الذي يصدر من الانسان ، ويعتبر خفية .

واخطاء اللسان لا يعت خاصة به ءبل هي اخطاء عقله وطبيعته الداخلية. وما اللسان الا الآلد ألتي يوقع عليها الاسان انكاره ومشاعره ، مثلها يوقع الموسيتي انكاره على الله . اللسان اذن آلة توقيع او تعبير . ولكفها اهم بكثير من اليد والور علين يستعملان كذلك للتعبير عما لدى الاسسان من السكار .

وتنسب اخطاء اللسان اليه من قبيل نسبة الشيء الى ماعله ، وان كانت

في الواقع الخطاء المثل أو التلب ، غلو كان المرء طاهرا ، نطق لسانه بكلمات طاهرة ، وحين يكون التلب غاسدا ينطق اللسان بالفساد .

#### العضو الخطير :

#### (١)سلاح نو هدين:

اللسان عضو صغير ، لكنه نار تحرق!! انه سلاح ذو حدين ، فكما رايناه وسيلة بقدسة نائمة ، فهو يمكن أن يكون أيضا وسيلة لارتكاب خطايا وردائل شنيعة ، بسببها باتن غضب الله على أبناء المعمية ، قال القديس يوحف الدرجي « سكوت المسيح تعجب منه بيسلاطس ، وكلاسة قالها بطوس بكي الإطها بكاء مرا »

وتبدو خطورة هذا العضو المختفى في انواهنا ، اذا عربنا انه سسلاح فو حدين ؛ يستخدبه الناس في الخير والشر » « به نبارك الله الآب ، وبه نلمن الناس الذين تد تكونوا على شبه الله . من القم الواحد تخرج بسركة ولهلنة » (يم ٣ : ١ ، ١ ، ١ ) . وقد اعاش الحكياء في ذكر هذه الحقيقة ، حخرين البشر بنها . قال سليان الدكيم « الموت والحياة في يد اللسان ، (ام ١٨ : ١٧) . وقال إنما « هدوء اللسان شجرة حياة ؛ واعرجابه سحق الروع » (ام ١٥ : ؟ ) . وقال الحكيم بشسوع بن سيراخ « الشرف والمهران كلاها في النكلم ، ولسان الانسان ســــتوط له » (سي ه : ١٣) . وتال أيضا « ان نقضت في الشرارة تضرم ، وان بصفت عليها نطفا ، وكلاهبا وتال أيضا « ان نقطت في الشرارة تضرم ، وان بصفت عليها نطفا ، وكلاهبا من شعك !» (سي ٢٠١٨ : ١٢) .

الم تكن الكلبات التليلة التي صلى بها العشار الفاطيء سببا في تبوله ورجوعه الى بيته بدررا ؛ بعكس النويسي الذي بكلباته الني انطسوت على الكرباء رفل ورضفي الو  $\Lambda$  : . . (  $\Lambda$  ) . وإلم كان كلبات العبد الشريب التي تالها لسيده « كنت أخاف بنك اذ أنت أنسان صارم تأخذ با أم تنسح وقصد با أم بزرع  $\Lambda$  ، سببا في ادانته ، ا كان جواب صيده « من بلم تنسح إليها العبد الشرير  $\Lambda$  أو  $\Lambda$  (  $\Lambda$  ) . (  $\Lambda$  )

وفى تاريخ بنى اسرائيل ، نقرا أن رجال جلعاد حاربوا رجال أفرايم وهزيوهم وسنوا عليهم مخاوض الاردن ، فكان أذا أراد أحد العبور ، يسأله جال جلعاد ، هل هو أفرايسي أم لا ، فأن أجاب بالنفي ، كانوا يطابون البه أن ينطق كلمة «شبولت » غان نطقها «سبولت » ، كاثوا يكتشسفون أنسه أنرابيم ، غيثبولت كلم خارفون الخارون ، وهكذا سخط انتان واربعون الغا (تض أ : ) - 7 . غاذا كان حرف واحد سببا في هلاك خلك الحدد الضخم الذي جبر بنا أن نصبط السنتنا ، ونتحفظ على أمواهنا ؟ أن كلمة واحدة يقولها الانسان ، ربها كانت علة نكبته وشقائه وبوته ، كم من مرة اجتمع اليهود على السيد السيد السيد المسطود بكلية » ( بت ٢٢ : ١٥ ) ، حر ٢١ : ٢١ ) ! وندن أيضا كثيراً ما تجتمع علينا الشياطين ليصطادونا من السنتنا وكلماننا ؟

#### ( ٢ ) منذ القديم هو خطر :

وحينها نستعرض حياة الإنسان هنذ خلقه ، نجده سقط من لسسانه ، ولساء استخدامه ، فالحية كلمت حواء واغرتها ، وهذه بدورها اغوت رجلها ( تك ٢ : ١ - ٢ ) . وحينها كلم الرب آدم في الجنة عن مخالفته ، كان رده ملتوبي للتخلص من وزره ، وعليين كذب على الرب بعد أن قتل أخاه هابيسل ( لاخفاء هرينه ( تك ) : ٢ ) .

كان البشر حتى انتهاء الطوفان يتكلبون لفة واحدة ، لكنهم في اصرارهم على الشرارهم الشركة على الشراء مع الشركة على الشركة على المنابع على الأراسة بالسماء عحقى لا يغلبهم طوفان أكثر . مكانت النتيجة أن الرب بلبل لساتهم الواحد ، فصاروا يتكلبون لهجات بمنتلقة ( تك ۱۱ : ۱ - ۱ ) . ومكذا نرى ان الخطارا كليرة تاتينا عن طريق الخطاء اللسان ، واليس المل على ذلك من قول الرب نفسه ( لالله بكلامك تتبرر وبكلامك تدان) ( ٢٥٠ : ٢٧ ) .

#### ٣ ــ وصف يعقوب الرسول و آخرين لخطورته :

 قال يشوع بن سيراخ «جرح السوط بخدش الجسد لها جرح اللسان نيدق العظام ، كثيرون سقطوا من فم السيف ، ولكن ليس كالمتنولين باللسان» (سي ۲۷:۲۸ ، ۱۸) ، وقال ايضا «زلقة على البلاط خير من زلقة اللسان. مكذا سقوط الاشرار سريعا » (سي ۲۰: ۱۸) ، وقال القديس يوخنا الدرجي في نفس المفنى « أخير للانسان أن يسسقط من مكان عال على الارض ، ولا يستط من لسانه » ، وقال أحد الشعراء:

احفظ لسانك أيها الانسان لا يلدغنك أنه تعبان كان كم الشجعان كم في المتابر من تتيل لسانه كانت تهاب لتاءه الشجعان

#### ٤ - كشفه لسرائر القلب:

وتأتى أهبية ذلك العضو المسغير وخطورته ، من أن ما يغرجه من عبارات وكلمات تصلح حكما على أمور داخلية في حياة الانسان ، كصلاحه أو عبارات وكلمات تصلح حكما على أمور داخلية في حياة الانسان ، كصلاحه أو سادق ألى حد بعيد ، عن طوية الانسان وسريرته ، كما علمنا الرب (ا من فضلة القلب يتكم القب الانسان الصالح من الكز المسابق ألى الله المنات الشرير ، من 17 أن ألمادات . والانسان الشرير من الكزر الشرير يخرج الشرور » ( مت 17 أن 75 ) ، أن المعادن سنوعها وجودتها وتناونها ستعرف من صوترنينها المطابق مكنا الكلم بعل على متينة قبوسنا ، أن الكلبات عن من من المنات عليها ، من تماره الشماء كما يدموها الرسول ( عب 17 : 0 ) ، والشجرة تعرف من تماره الشماء كما يتمان عن من شمياتنا وشمياتنا من شمياتنا المناه عرف ومناه كلبات الكروب ومناه المناه بنهم ، وحسالا ، وحينه الكوب وسحاول انكار هذه الله قا حيا الدرجي « أغلق ألمانا للتناه على المسابق على المناه بنهم ، وعدال التناه عن المناه بنهم ، واحت 17 : 7 ) ، قال القديس يوحنا الدرجي « أغلق ألمنان المناه على المسابق على المسابق على المسابق والمناز المناه الشعبوات والانكار الكثيرة » .



# الكلام الجيدوالردى

#### الاستخدام الصالح للسان:

تثنا أن اللسان سيف ذو حدين ؟ وعاينا أن نحترسي جيدا ونحن تستعبله لثلاً يكون وسيلة لستونيات وصلايات ، من أجل ذلك تحفظ العديسسيون المستبقي وضيطو ما بتداريب صارحة ؟ تدمو الى كثير من الدهنات و الاجتهاب بتعيين تول داود اللبني " طلت اتحنظ لسيلى من الخطأ بلسطى " (درام:١٥:١٠) متعيين تول داود اللبني " طلح المتديس والاعتبار ، عين أن داود اللبني المن إيل جين بياب عن في مسكلك ؟ أو من يحل في جبل قدسك الا السلك بلا عيب الفاعل البر ؟ المتكلم بالحق في علمه ؟ الذي لا يفض بلسلة» ( در ١٥:١٥-٣)،

/ انه امر يدعو الى كثير من الدهشة ، ان نرى انسانا يصلى ويبارك الله ويسبحه بفيه ، وبهذا القم عينه يلعن الناس ويسبهم وينطق بكل ما هو قبيح يذي، و الرسول بمتوب نفسه يتمجب بن ذلك بتسائلا « العلى ينبوعا ينبع بن نفس عن واحدة العذب والمر ! هل تقدر با اخونى تينة أن تمسنع زيتونا أو كرية تينا الا ولا كذلك ينبوع يصنع باء مالحا وغربا » (يع ٣ : ١ ( ) ٢ ( ) ١ . المعلور وبب الجد نفسه يتول « اجملوا الشجرة جيدة وفيرها جيسدا ، أو اجملوا الشجرة ديدة وفيرها جيسدا ، أو اجملوا الشجرة ديدة وشرها رديا . ولا ركا الاناعى

كيف تقدرون أن تتكلبوا بالصالحات وأنتم. إشرار ؟! » (مت ١٢ : ٢٣ ، ٢٩). وفضلا عن ذلك ، فأن الله يؤيد ذلك بها قاله المرتل « وللشرير قال الله ، مالك تحدث بفرائضي ، وتحمل عهدي على نبك » (مز . ه . ١٦) .

ان المسبحى باعتباره نور اللمالم، وتدوة للاخرين، عليه ان يكون نبوذها المستخد المسابع المسان . قال التعبيس بولس لتلبيذه تيبوداوس « كن قدوة المؤفين في الكلام» ( الدي: 15) ، وقال « ليكن كالمجمّ كل حين بنعية مسلحا بيلح ؛ انتطبوا كيف بجب ان نجاوبوا كل واحد » ( كو 15:7) . كما قال المسابع بلح ؛ انتطبوا كيف بجب ان نجاوبوا كل واحد » ( كو 15:7) . كما قال المسابع كلية ردينة من انواعكم ، بل كل ماكان صالحا للبنيان » (الدي: 17).

ان نساخ اليهود الذين كانوا ينسخون الاسفار المتدسة، كانوا يخصصون تلها خلصا لاسم الجلالة « الله » ، لايكتبون به اية خلمة أخرى . أغلا يليق بكل ولمن يصلى بلساته ، وبه يترا الكتب المتدسة ، بل وياكل جسد الرب وبعه إن يخصصه الله ؟! ما احرانا جميعا أن ننشبه بمعلمتا الصالح الذي لما كان يتكام ويسمعه الناس « كانوا يتعجبون من كلمات النعبة الخارجة من فهه » لو ؟ : ٢٢) .

# الكلام الجيب

أمكلام الجدد هو الكلام الذي يأتي عن طريق الله . آمن التعيسون بهذه المكرة أثاث ال داود الذي « يارب انتج شفتي فيخبر غمي بتسسيبيك » ( ارز أن ء دا) . كاتوا لا يقتحون الواهم من تلقاد النسجي ؟ وأنها كاتوا ينطقون عندها يحسون بهد الله تنتج شفاهيم ليتولوا شيئا نافعا ، وياتها تد ويشها تد كلابا في اتواهيم ( انظر ار ۲۲: ۲۸ ، مر ۱۲: ۱۸ ؛ يو (۱۲: ۸) .

#### لكن ما هو الكلام الجيــد؟

والكلام الجيد بصفة عامة يؤدى رسالة بنائية في الحيساة . فهو يكسب سابحه فوائد كثيرة ، تزداد به معارفه ، وتقوى ملكانه الفكرية ، ويضيف الى حصيلته الفكرية جديدا كل يوم .

- ا ـ من جهة علاتنا بالله ، نعبر بالكلام عن مشاعر حبنا القلبي له : نسبحه وتحدد ونطلب بمونته ، ونصرخ اليه في الشدائد والضيقات ، نيسجع الما ويستجيب لطلباتنا . ان الذي يعرف كيف يكلم الله حسنا ، ينال كل طلباته
- ٢ ٥٠ جه جهة علاقتنا الاجتماعية بعضنا ببعض ، يعهل على تقدوية الرابطة بين الناس ، ويؤلف بين قلوبهم ، سواء بالخبار ششاعر الحب من طريق الكلام ، أو بأزلة الكرامية التي تد تحدث ، وبحو آثارها ، عن طريق الاعتراف بأخطائنا والاعتذار عنها لمن أخطائنا اليهم ، وبالكلام الجيد ننفع أخوتنا ونبنى حياتهم عن طريق وعظهم وتعليمية وارشادهم وهدايتهم «شغقا الصديق تغييان كثيرين » ( لم ١٠ : ٢١ ) . ويه نعبر عن الحق وندانج عنه تأوللرل « تم تلصوني بلهج بالحكية ، وإلسائه ينطق بالدورة ، ويه نعبر عن الحق وندانج عنه . تأليلرل « تم عن المظلومين « انتج علك المجل ولم المطلومين « انتج علك المجل في المحدد ، وهم عام بالمعدل ، وهم بالمعدل ، وهم عام بالمعدل ، وهم عام بالمعدل ، وهم بالمعدل ، وهم
- ٧ \_ وهو يحل المنازعات ويهدىء الخصومات ، ويطفىء نار الغضب، ومن خير الابتلة على ذلك البيجابل ابراة أمابل الذي اساء الى داود النبي و اللا على الرغم من احساته الله ، علما عزم داود على ابادته هو وكل بيته . خرجت الله إيجيلا ، وكان لكلاجها أثر طبيب فى تهدئة غضبه ، حتى أن داود قال لها «بيارك الوب الله اسرائيل الذي ارسلك هذا اليوم لاستقبالى ، ومبارك عنلك، ومبارك عنلك، ووبيارك منطق، التي الدماء وانتقام يدى لنفسى » ( ١ صم 17 ) .
- و من لبطة ذلك أيضا كلام يعقوب الهادىء الذى كلم به أخاه عيسو ، فرجع عن حيو فضيه ، بعد أن كان خارجا للانتظام منه (تك ٣٣) . قال المكيم، « الجواب اللين يصرف الغضب ، والكلام الموجع يعيج السخط » (أم ١٥ : ١).
- 3 واذا كان كليها الهيا فين شائه أنه يلهب قلوبنا كما حدث بحج تلميذي عبواس اللذين ظهر لهما الرب ركان يكلهما ، طلبا ادغشي عنها قال بعضها ليمض « السم يكن قلبنا ملتهها بنيا اذ كان يكلمنا في الطريق ويوضعيا لنا الكتب » (لو ٢٤ : ٢٣) . وهو إيضا يقدس أعكارنا ويتني تقوسنا كها قال الرب ذاته « انتم الآن انتهاء بسبب المكادم الذي كلمتكم به ») يو 10 : ٣) .

وسبب الكلام الألهى ايضا ، يبارك الرب اجتماعاتنا ويحضرها حسبها قال ﴿ حيثها اجتمع الثان أو ثلاثة باسمى نهناك أكون ق وسطهم ﴾ بلت ١٨ : ٢٠٠٠ ومن أبطة ذلك تلبيذا عبوداس أيضا اللذان الخبر لهما ذاته بينها كانا يتكامان في أمور الحياة الروحية ( لو ٢٤ : ٢٦ - ٢١ ) ، وأيضا الرسل اللذين – نيما هم يتكلمون عن الرب يسوع – اظهر لهم ذاته وأعطاهم سلامه ( لو ٢٤ : ٢٦ ) .

و \_\_ وهو ینفعنا فی حیاتنا بوجه عام ، وبسببه بصیبنا خیر عجم ، تال
 داود النبی « بن هو الانسان الذی بعوی الحیاة ، وبحب ان بری ایابا مالحة ،
 من لسائك عن الشر ، وشغنیك عن النطق بالغش » ( بر ۱۳۲ / ۱۲ ) ، ۱۲ )
 وقال التدیس بطرس « لان من آراد آن یحب الحیاة ویری ایابا صالحة » لینکف نسانه عن الشر و شغنیه ان نتکلیا بالکر » ( ۱ بط ۲ ، ۱۰ )

## الكلام الريئ

ان كنا قد راينا كم هى عظيمة ثبار الكلام الجيد ، فعلى عكس ذلك نجد الكلام الردى ، فالكلام الردى ، فالكلام الردى ، فن ساته أن يود حرارة القلب ، أن حياتنا الروحية كالشبع الذي يلين بالحرارة ويتجبد بالبرودة ، قال الرب « الكثرة أولام . حجة الكثرين » ( بت ) : 17 ، أبا السكلام أن الانهسات وطرحيات من شأنه انه يولد في القلب حرارة والدواتا بقدسة ، وحينيا تلين والرحيات من شأنه انه يولد في القلب حرارة والدواتا بقدسة ، وحينيا تلين المسبح مسردة الله غينا كما تنطبع صورة الله على الشميع اللين ، ويؤا نصبح « منابيين صورة الله غينا كما تنطبع صورة ( الماك على الشميع اللين ) ويؤا نصبح « منابيين صورة الله على الشميع اللين ) ويؤا نصبح « منابيين صورة الله على المنابين مورة المنابع الم

والكلام الردىء يعنس اجسادنا ، ويسىء مباشرة الى الله الحال فيها ،
الذى اتخذها مبائل له « الم لسنم تطبون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس
الذى فيكم الذى لكم من الله ، وأنكم لسنم الاستسكم » ( اك و ٢ · ١١) ،
ويتول أيضا «الم سنم تعلمون أن اجسادكم هى أعضاء المسج» (اكو ٢ · ١٥) ،
وعلى هذا غلا يليق بنا أن نجمل أعضاء الله أعضاء خطبة كتول الرسسول
« ولا تقدوا أعضائكم الآت أنم للخطبة ؛ بل قدوا فواتكم لله كأهياء من
الإموات ، وأعضائكم الآت برلله » (روة ١٣٠٠) ،

اضف الى هذا أن الكلام الردىء «ينجس الاسماع الجيدة » كما يقول الإما القديسون . نكم من شهوات تتحرك في الانسان بسبب الكلام > كما نامس ذلك في الامور الجنسية وحالات النفس مثلاً . وكم من مشرات يعشر بها الانسان > يكون منشاها كلمات يسمعها ، وسوف نتكلم عن ذلك باسسهاب حيينا تعرش لبعض خطايا اللسان .

من أجل ذلك تحفظ التديسون جيدا على أمواههم ، على القديس الانبا انطونيوس « قال ربنا يسوع المسيع ادخلوا من الباب الضيق ، فها هو ذلك الباب الضيق الاحفظ الساسان من الخطا ، ذا انتجاهد ونضح حافظا قويا على أقواهنا حقى لا تنظق بنطق شرير » ، ما احرانا أن نشته بأبلوب الصديق الذي قال (با دايت نسبتى في الانتكام شمتاى أنها » (أي ۲۷ د؟ ) .

# بعض إرشادات وآداب الحديث

## وقت النكلام

تال داود النبى « اجعل اللهم حانظا لفهى ، وبابا حصينا لشغتى » ( مِن ١٤١٦ ) ، ونحن نلاحظ أن النبى هنا لم يطلب من الله أن يغلق نمه كلية ، بل طلب أن يجعل له بابا ليفتحه ويغلته وقت الحاجة !

## الغرض من الكلام

ه کر جیدا تبل ان تتکلم ، واسال نفسك « هل هناك داع لان اتكلم » ان قعلت ذلك نستجد ان هناك كلاما كثير ايمكن الاستغناء عنه .

■ اسال نفسك ايضا قبل ان تجيب على السؤال الذي يوجه البك ٢ بهاذا كان السيد المسيح بجيب لو كان في موقفك 1 ان نعلت ذلك غان تخطيء في الكلام .

■ لا يكن كل همك مجرد الكلام ، نان هذه عادة مذمومة يبغضها الناس، وتقلل من محبتهم وتتديرهم لك . تال الحكيم ابن سيراخ و ان كان لك عهم نجارب تربيك ، والا ملتكن يدك على نبك » (سى ه : ١٢) . فكر جيدا بني ان تتكلم . فلتو خيدا النسان النبين وفعا واحدا ليسمع اكتسر معا يتكلم «ليكن كل السان مسرعا في الاستباع بطفاً في التكلم » ( يع ١ : ١٩) . وقد وضع اللسان داخل بابين — الاستان والشفتين — لتفكر قبل أن نفت هذه الإبراب لنتكلم ! تال ابن سيراخ « في ثم الجهال تلبهم . وقبتلب المتلاء منهم » (سيء ١٦ : ٢١) . وسعني هذا أن الجهال يخضعون تلويم لالسنتيم. فيمم » الله على يخضعون السنتيم لقلويم لالسنتيم. المناسان أن يضغ الطعام جيدا قبل ارساله الى معدته . هكذا بدب عليه الانتمان أن يضغ الطعام جيدا قبل ارساله الى معدته . هكذا بدب عليه الشكر جيدا قبل أن يضغ الطعام جيدا قبل ارساله الى معدته . هكذا بدب عليه الشكير جيدا قبل أن يشخ بكلها من فيه . .

# طريقة الكلام

■ تكلم بترو واتران ، نخير لك ان نتسكلم كلمة واحسدة في اتران وفي موضعها انشل من ثرثرة كثيرة لا يعضى لها . تال الحكيم « كثرة الكلام لا نظلو من محمعة وأما الشابط شنيه فعائل » (أم . 1 : 11) . لا تسرع غي الإجامة على سؤال يوجه اليك قبل ان تستوعيه جيدا « من يجب عن أمر تبسل ان بسمعة غلة حياتة وعلم » (أم 10: 17) .

ان الكلام بعد ما يخرج من افواهنا لا يمكن ان نسترجمه . تال سلمان الحكيم « ذو المعرفة يبقى كلابه ، وذو النهم وقور الروح ، بل الاحمق اذا سكت يحسب حكيما ، ومن ضم شمنتيه نهيما » ( ام ۱۷ ، ۲۷ ، ۲۸ ) .

- تكلم بصوت منطقض بقدر ما يسمعك سابعطك ، لأن الكلاء بصوت عال أكثر ما يجب أو لا يتنق مع الاعتشام. لقد كان السوت النفن شن الشفنية عن صحة الله إلى النبي هو صوت الله (( مل 17 : ١))، وقبل عن الرب الله لا يسمع أحد في السوارع صوته » ( بعث 17 : 10) .
- لا تق**ميد التكلف في كلامك** ، ولا تقلد آخـــر في كلامه او في طريقـــة التخاطب .
- أذا تكلمت لا تطل بدون حاجة ، وأذا وجه اليك مسؤال ، غالرد الذى يحتاج الى كلمة وأحدة لا ترده بكلمتين .
- احذر اللف والدوران فى الكلام ، لان ذلك بدل على المكر والخبث بلكن واضحا وصريحا فى حديثك .

#### آداب التخاطب

■ لا تقساطع غيرك في كلامه ، لان ذلك نضلا عن أنه ضدد الآداب المرعبة نهو يضاد الاتضاع المسيحى ، ويسىء الانسان بذلك الى محدثه كأنه محتقر كلامه « لا تجاوب كلمة قبل أن تسمع ولا تقاطع كلام غيرك » (سى ١١٠.٨).

■ لا ترد على سؤال يوجه الى غيرك لئلا تكن متطفلا أو متكبرا ٠

■ اذا كنت في مجلس ووجه سؤال الى الجبيع ، فلا تكن البادىء بالإجابة . قال التعيس الآنبا بافروميوس « اذا كنت تعرف كل الحكية غاجمل كلابك تخر الك » . لا تكن اول المتكليين ، بل اجمل الآخرين يشحرون بالحاجة الى حديثك ومحرفة رايك ، ويطلبون البك أن تتكلم ، وحينلذ ستلقى اذنا صاغية ، وتضمر أن كلابك لازم وأنه يتوم برسالة ، ويؤدى نفعا للآخرين .

■ متى تكلمت لا تظهر حركة غير مناسبة باعضائك ، لا بعينيك ، ولا بيديك ، ولا بشغنيك أو بغيرها . . .

■ اذا کنت نردا وسط مجموعة تناقش ابرا ، فلیکن لك رایك الخاص ولا تنقلب مع كل راى . قال ابن سيراخ « لا تنقلب مع كل ريح ، ولا تسلك فى كل سبيل ، لان هكذا يكون الخاطىء ذو اللسانين » (سى ه : ١) .

■ يجب أن تراعى مقام الشخص أو الاشاخاص الذين تكلهم › ومركز هم وسنهم ، فكالم الشاب مع صديقه الشاب يجب أن يختلف حينها يكلم الشبوخ أو المعلمين أو الكهنة . راع وصبة الحكيم « لا تتكلم كثيرا في مجلس الشبوخ » (سي ٧٠ : ١٤) .

■ لا تكن محيا لكثرة الكلام (( نرثارا )) ، مانك بذلك تتننى الحكية وحب الخرين . قال ابن سيراخ « الذي يزيد الكلام يرفل ) ( سي . ٢ · ٤ ) . وقال القديس برار ابرا الما ( با الذي تكنر بان ربوات الاتوال الهابتها السكوت ، ويكن اتواله › يكتر لقسه الخصومات والبغضة . وين يحفظ أمه يحب » . وقال با السان يحذر بن الكلام ، أيا كثير الكلام غلم يعرف بعد نسبه كما ينشي » . وقال بار اسحق « كل من هو يكتر الكلام ، عو غارع بن الداخل ، حتى أو كان عالما باسمات كثيرة » أن الشرقرة غضلا عن انها أبر غيم بسستحب لدى القساس ، فهي كثيرة » أن الشرقرة غضلا عن انها أبر غيم بسستحب لدى القساس ، فهي أن مضيعة للوقت الذى هو جزء من عبرك .. حتى أو لم يكن فيها كلام ددى . أن يقدي منها حسابا ، وأن تكون ان كون شيها كلام ددى . الكن فيها رسالة ناهدة ...

# بعض آداب المناقشة

## موضوع المناقشة

■ لا تفاقش في التوافع التي لا تجلب نفعا ولا ضرا. وابتعد عن الموضوعات الشائكة المعترة ، وعن « المناتشات الغبية » العديمة النتيجة . .

■ ناقش القاس فيها يهمهم حتى يتبلوا على سماعك . وان ناتشتهم في مالا يشعرون بأهبيته ، فابدا أولا بتشويقهم الى موضوع حديثك ، واشعرهم بقيمته ، حتى لا ينصنوا اليك في برود او فتور . .

# غرض النقاشب وطريقته

■ اعلم أن الغرض من المناقشة ليس هو أن تهزم مناقشك، وأنما أن تريحه في جانب الحق - كتلك ليكن هدفك في النقاش هو أن ينتصر الحــق ، وليس أن ينتصر رأيك الا أذا كنت محتا نيه ، عن عدل لا عن تشيع لننسك وحنظا لكريناك ، لذلك عليك باللزاهة في الرأى ، كيا يجب أن تحرص على شعور مناقشك غلا تجرحه .

كن نزيها فى مفاقشتك . لا تفالط ، ولا تخدع مناتشك باراء يجهلها . ولا تذكر له محاسن امر متجاهلا مساوئه ومعتبدا فى ذلك على جهل محدثك بها .

■ أذا ثبت لك أن في رايك ناهية ضعف ، فلا تكابر ، ولاتضح بالحق في سبيل كبريائك ، سلم بالنفط التي نثبت في صالح الطرف الآخر ، ولا تشعر ، بالك صلب الراي لا تتنازل من فكرك ولا نقبل سوى خضوعه لك أن حقا أو باطلا .

- لا تدع العلم بجميع الامور . وان سألك بحدثك عن نتطة تجهلها ، فلا تخجل من التصريح بذلك . ولا تخجل من أن تطلب الى محدثك أن يشرح لك ما يعرفه عنها . وأتبل من شرحه \_ فى أنضاع وشكر \_ ما يتنق مع الحق والعدل .
- لا تبدأ نقائسك باصدار احكام ؛ وإنها يستحسن أن تبدأ بطريقةالاسئلة. فالاسئلة تصلح احيانا كوسيلة مهده نتير الطريق الهائم ، أصدار الديمي يشبه عمل القاضى الذى بت فى الامر وانتهى الى ترار ؛ والاسئلة تشبه عمل الحتق الذى ما يزال يستوضح تفاط المؤضرع ليكشف خوانيه ، ولا شبك أن التحقق من الامر لازم تبل اصدار الحكم عليه .
- احترس من بديهاتك ولا تفرضها على غيك . فالدهيات تكون احياتنا امورا نسبية . ما هو بديهى بالنسبة اليك ، قد لا يكون كذلك بالنسبة الى غيرك، والمكس صحيح .
- احترس من خطا التعميم ، فهناك حالات خاصة لا تنطبق عليها الاحكام أو التواعد العابة ، وهذه الحالات تعتبر أحيانا من استثناءات التاعدة العابة ، وتحتاج الى مزيد من الفحص والعناية .
- لا تناقش فى حدة أو بصوت مرتفع . وراتب حركاتك واشماراتك وملامحك جيدا أثناء النتائس ، وبالاخص اثناء تحدثك ، مع من هو أكبر منك ، وكن وديما وهادئا فى نقاشك .

#### الوقىت

■ راع وقت محدثك . اختر الوقت المناسب للهناتشة ، ولا تطل النقاش. مع شخص لا يتسع وتنه لك .

■ ان كان وقت محدثك ضيقا ولا يتسع لكلام كثير ، فقل رأيك باختصار على قدر ما يحتمل الوقت .

وان شعرت أن سابعك قد أزف بيعاده ، فاختم النقاش واعتذر له أن كنت قد شبيعت وقته . لا تنتظل الى أن ينظر سابعاً موارا الى ساعته ويؤلمل فى يقعده ، وأنها كن أنت \_ بن ذائك \_ حساسا لهذه الناحية ذكيا ، سربع الملاحظة . وأن كنت تنظم مع أحد واعتذر لك بارجاء المؤسسوع الى وقت آخر الشغوليته ، فلا تمرى الطان به وتغضب ، ولا تشعر بأن في للك اهاتة لك. بل تقبل الامر فى بساطة ومحبة ونقة ، واطلق محدثك بسلام . واحترس من أن تضغط عليه مستهينا بوقته ومشغولياته ، وتطلب اليه من نرط حياسك للنقاش ـــ أن يتغاضى وبعد المناقشة بعض الوقت ، غير مكترث بمسئولياته الاخرى .

■ وحتى ان لم يعتذر محدثك بضيق وتنه ، ليكن هذا الامر في اعتبارك واهتبائك مقدرا من ذاتك ظروف الشخص الذى تتحدث البه ، معليا ياها فرصا اثناء النقائص بان يختبه في اى وقت ويمضى ، ولكن ايك ــ حرصا على وقته ــ ان يختم المائشة فيجاة بشكل ظاهر ، ويتموه الى الاسمراف مقدرا وقته ومشغولياته ، لئلا تجرحه بهذه الوسيلة الخشفة وتكون كين يطرده !

لا أما ان كان وتتك انت ضبنا واردت الانسحاب ، فانسحب بهدوء وأدب ومحبة ، دون جرح للشعور . وانتهز لذلك الفرصة المناسبة بحيث لا يساء فهم انصرافك .

■ وعلى أية الحالات ، حتى أن كان في وقتك ووقت بحدثك با يسبح باطالة الحديث ، كان حكيه أو اعط لكل بائاتشـ ألوقت الذي تستحقه. و لا تضيع الوقت الطويل في القاطات ، لاك بؤمج أن تعطى حسابا أبما الله وضميرك من وقتك كيف تصرفه . والفروض الك تكن مندرا غيه الثير المسالح .

■ ومن التأحية الاخرى ، اعلم جيدا أن ببادئك الاساسية في الحياة وأمكان الثانية بوجه عام ، ليست هي بنت يومها ، وإلما ربيا تكون فيسرة مناوت طولها من الخبرة والعراسة ، كما أنها ثمرة ظروف كثيرة وتفسية بن أنوع معين ، فلا تنطلب من مناقشك أن يصل في جلسة واحدة معك لها أنوع معين ، فلا تنطلب من معاشك أن يتعلن أنه لا بد أن يخرج مؤمنا بما وصلت الله في مدى طويل من حياتات . لا تقترض آنه لا بد أن يخرج مؤمنا بكل الاختصاب كالإلك متنعا ، وأنما بن حتة عليك أن تعطيه فرصسة لاختصاب ما وصل الله من أنكار جديدة عليه أو معارضة له ، غرصة للتنكير لاختصاب ما وصل التعجد المعالمة . والتوى والتروى والتأمل والقحص والتشبع بالفكرة واختبارها في ضوء الحياة العملية . لا تتاثر داخليا وتحزن أذا بلكت في نقاشك جهدا كيم اللانتساع ، ولم تحصل على التنجية الكاملة ، بل اعتبر الله مجرد زارع حكيم التي بذرة حية وعليه أن ينتظر حتم التم يتنو وتثير .

# المقاطعت تا

اسمع اكثر مها تتكلم ، ولا نقاطع من يحدادثك ، وانها اعطه فرصة ليقول ما عنده ، فالقاطعة ليست من آداب الحديث ، الشخص الذي تقاطعه قد يستاء من نصرفك هذا . كما أنه عبلها ربما لا ينصت اليك لأنه قد يكون ما يزال منشخل الفكر عنك بيقية حديثه الذى لم يكبله . كما أن القاطعة كثيراً 
ما تدل على تسرعك ؟ أو على ألك تحتاج إلى شيء من طول الاناة والصحير 
ومسقة الصدر . . الم تستج ذات مرة من تقاطعه في الحديث يتوسل اليك تاثلا 
أ رجوك ؟ أسير على تليلا حنى أنم كلامي ، السحح لى أن ألك حديث 
وستقهني ع ؟ « . . نهم ، كانت لي إجابة على هذا الاعتراض سترد في كلامي، 
لو أنك أعطيتني فرصة لاتول كل ما عندى . . » ! ومتالمحك أيضا قد تقب 
محدثك وتشنت أنكاره وتربك ترتيب كلامه ، غيعود الى البحده من جديد 
لمحدث بيمد الإجابة على مقاطعة - حتى بسترجع بذلك تسلسل أنكاره و المقاطعة 
كلة إما تكون سببا في اطلقة النتاش وفي حدثه .

■ وربها تقل « ولكن بقاطعاني ليست اعتراضات واحتجاجات ، وانها هي اسئلة استيضاحية احاول بها أن استكبل ما تقص من معلومات في كلام حدثم . في الواتم إن هذا النوع هو اشخف انواع المتاطعات ، وقد يستساغ احيانا اذا صدر بلهجة ربيقة هائلة ، وفهم على أنه مجرد استيضاع > ولم يكن سببا في تشنيت أمكار المنكلم . ويصمن أن يفتار له المستوضى الفرصة المناسبة ، كان يكون حديث النكلم مثلا عبارة عن اتسام شبه مستقلة ، فيقتم المناسبة من كل تتطة عبب انتهاء المتكلم مثلا عبداً نوائد أن يبدأ تطلق المنتهم عن السينة عن هذه النقطة السنوانية . عن السينها ، وقبل أن يبدأ تطلق استغم عن السياء معينة في حديث السابق ،

■ ایا اذا کنت انت المنظم وقاطعك سابعك ، غاولا ، انصت البه حتی يكيل با تاطعك به وتغهم براده جيدا . وبعد ذلك الباك طريقان : آبا أن تجيبه من كلابه حتى لا ينشخل من سباعك باعتراضاته ، وابا أن تعده باب الاجابة على اعتراضه قادة في حديثك ، وتطبئته باتك سوف لا تفقل كلابه هذا ، راجيا اباه مى ادب أن يسجع لك بتأجيل الاجابة قليلا .

# مراعاة يثيعورمناقشك

■ اعرف ان لحدثك شمورا ينبغى الا تجرحه ، حتى أن جرح موشمورك، وأن له آزاءه الخاصة وأنكاره التي ليس لك أن تحتقرها وأنها أن تتفاهم نيها يمه ، لا تسيء الظن بعقلية أو أمانة محدثك بل حاول أن تفهم وجهة نظرو ،

■ لا تنظر الى إأنواهى الخاطئة نقط فى راى مخاتشك ، وانها ايضا الى التواهى الحسنة ، طوبه عليها ، بن الجهيل ان تستعمل عبارات « هـذا هـسن ، هذا معتول ، على رايك ، ، ، اجمل مناتشك يشمر انه امام صديق وقدره ، وليس امام خصم يتصيد له الخطأ .

- لا تتهكم على محدثك ، ولا تحاول ان تظهره بمظهر العاجز أو المهزوم.
- لا تساله اسئلة محرجة ، واذا حاول ان يسحب رايه نلا تخجله في انسحابه .
- اذا كسبت نقطة اثناء النقاش فلا ننتفخ في افتخار ، وإنها إنتقل إلى غيرها في هدوء دون إن تشمع محدثك أو سامعيك بأنك قد انتصرت .
- لا تلجا الى الطرق العالمية ، كان تتول رايا ثم تضحك في انتصار كان كلابك ليس له رد ، وتضحك من حولك على محدثك ، وتختم المناقشة دون ان تسبع رايه ، تاركا لياه شبه مهزوم .
- تجف الالفاظ القاسية التى تؤلم محدثك بطريق مباشر او غير مباشر ، فلا تثل بثلا « أن الذين يؤمنون بهذا الراى اغبياء او ضعاف الشخصية » ، في حين يكون واضحا أنه معن يؤمنون بهذا . تل في بساطة بثلا « أن الإنجيل ، او توانين الكيسة » أو أتوال الإباء ، تتول بمكس هذا » . . او فند هــذا الراى دون أن نشتم المنضين اليه ،
- ان كان في مناتشك عيب خاص ، كصوته ، أو طريقته في ألكلام ، أو لعنبته ، أو ثاناته ، أو منظره ، فلا تجعله يشعر بأنك لاحظت ذلك . تجاهل هذه الأمور التي غالبا لا يكون له ذنب نبها .
  - لا تقف من مناقشك موقف المعلم وانها موقف المتفاهم . وإن اردت أن تفهمه شيئا جديدا ، فلا تشمره بهذا . المسموه أن الجديد الذي اتبت به هو رايه لا رايك .
    - اذا وافقك مناتشك على نقطة ، فلا تكرر الكلام في اثباتها لئلا نضايقه.
  - لا تكثر الحديث عن نفسك اثناء النقاش . اكسب المناتشــة بآرائك لا بشخصك .
  - اذا كان مناتشك مختصا في ناحية معينة من نواحى العلم تطرق البها موضوع النقاش ، فلا تتجاهل مثل هذا الإختصاص ، كما لا تتجاهل مواهب محدثك الاخرى .
  - حاول أن ينتهى النقساش \_ مهما كان الرابين متباعدين \_ بمحبـة وصداتة وتقارب بين القلوب .

# الصمت

# لماذا مُدِعَ الصمت ؟.

تكلم القديسون عن الصبت كفضيلة هابة ، دربوا انفسهم عليها وعاشوا ينيسا واختيرها ودونوا لنا اختياراتهم عنها ، ورب مسائل يقول : أذا كان الكلام نافعا وبغيدا على السحو الذي ذكرناه ، فلماذا يعتبر الصبت من الفضائل الهابة ، وللذا الجبد القديسون وعاشوا فيه ؟

و الجواب على ذلك هين ويسير ، وهو أن التعرض لاخطاء اللسان الكثيرة سهل ويبسور ، ومن ثم كان لا بد بن لجام قوى للسان ، و الصبت من الموى هذه الالجبة والنعها . الفنا أس هذا أن التدبيسين وجدو أن الالسان يتثني الكلام بالصبت بعكس العلوم والمعارف الاخرى التي يتثنها بكثرة ممارستها . وفي ذلك يقول التدبيس بالميلوس الكبر « أن حسن النكام لا يكتسب الا بالصبت ومهارسته المند » . و يقول التدبيس أرونوجيس « لتنظم نحن أيضا الضبت قبل كل شيء ، لكن نستطيع أن نتكام غيا بعد حسنا » .

ولا يظن احد ان ضبط اللسان يقود الى كبت المُشاعر ، وتعقيد النفس ، الامر الذى يقوله من الكبت الذى يصفه علم النفس ، ان هناك فرقا كبيرا بين ضبط اللسان والكبت ، فالكبت هو ان تكون شهوة في النفس لا يحبر عنها بسبب الخوف ، بينها يتمنى الامسان ان يؤديها ،

اما الضبط غهو أن يضبط الانسان نفسه أو لساته ، الذى هو أداة التعبير عن الشاعر . فالكبت ضفط وحرمان وحزن ، أما الضبط فهو جهاد وتنقيسة موفرح بالجهاد والانتصار .

واليك بعض ما قاله بعض الآباء في الصمت :

قال القديس غريفوريوس الشؤلوغوس « لبت الكلام بنعة كنفصة السكوت ! » وقال أيضا « حينها غصبت على الكلام وحدت الا انكلم الا عن الصبت ، حتى اتود الناس الى الصبت بالصبت والكلام . هذا هو رأيي في السكوت ؛ وهذه المستقى في الكلام » . وقال القديس بوضا ذهبي الفم " السكوت نبو عظيم للانسان لائه بعطى المقلب عزلة دائمة ، ويجلب الدعة ويبعد الغضب . وهو قرين النسك ، ويولد المعرفة ويحرس المجهة . السكوت هو كمال الفلسفة . من يمارس السكوت يقدر أن يتسبك بجبيع الحسنات الاخرى » . وقال القديس الإنها المطونيوس في نصيحة له لاولاده الرهبان " الزموا السكوت لان الساكت بقابه عند الله في فرمرة الملائكة » .

■ والصبت الحتيقي هو صبت الافكار والتلب ، تقد يوجد أنسان يمارس الصبت ظاهريا ، كن عقله بموج بلفكار كثيرة خاطئة باطلة ، بينما يوجد كر يتكلم طول يومه ومع ذلك فهو ملازم للصبت . قال القديس الانها بيعين في هذا المفنى تقد تحد انسانا يظن أنه صابت لكن نكره يدرن آخرين . نمين كانت هذه صنته فهو دائما يتكلم . وقد تجد آخرا يتكلم من أول اليسوم الى آخره ، ومع ذلك يلازم الصبت ، اعنى أنه لا يتكلم كلمة بلا منتمة . » .

## بعض بركات الصمت

 ا بالصبت نرى انفسنا على حقيقتها كما في هراة . نرى عيسوبنا واخطاعًا . قال مال اسحق « اذا انقطع الانسان عن كثرة الحديث مع الناس.
 نمهو برجع الى ذاته ويقوم تدبير سيرته حسنا امام الله » .

٢ – وهو فرصة لانطلاق النفس في عبادتها وعلاقاتها بالله . فيالصحت ينجع العقل الى ذاته بينما يتشتت من كثرة الكلام . ولقد اعتبره التسديس الساتيوس العالم الاول في تطهير عقل الانسسان . وقال الابيا السسمياء المستوس أحبب السكوت اكثر من الكلام › لان السكوت يجمع والكسلام يبسدد » .

٣ - وحينها يصحت القم تهذا النفس ، فتستطيع أذن الانسان الداخلية أن تسبح صوت الجبيب الذي يقرع على باب التلب . فتفتح له ليدخــل (روح ٢ : ٠٠) . وعلى العكس من ذلك ، فان كثرة الكلام تسبب المطرابا للنفس نلا تتدكن من أن تسبح صوت الله . ولذا قال القديس يوخنا الدرجي «أذن الساكت تسبح من الله المجائب » .

3 — ورسفة عابة ، غان الحياة الروحية في مجبوعها تزدهر وتغو
بالصحت . فالاناء الموقوع على النار يغلى بسرحة أذا كان غطاؤه محكما .
تال الاب الشيخ الروحائي « أن كان لسائك بتعودا كثرة الكلام ، غنبلب
منظنيء من حركات الروح النبرة . أبا أذا كان بلك سائكا بعدوء ، غنبلبك
بشتمل دوابا من حرارة الروح » . ومن عباراته الشيعيرة « سنكت لمسائك
بيكام قلبك ، وسنكت قلبك ليتكام الله » . وقد علم الشيعرة « سنكت لمسائك
بيت الانكار ق القلب - قال الابتاب بيين « من شيط فيه غان أفكاره تبوت » .
كالجرة التي يعود فيها حيات وعقارب وتسد فوهنها غاتها تبوت » .

و \_\_ والصبت يعطى الإنسان فرصة للتفكي في هدوء فياتي افكار!
 ناضجة ، ولذا تال الجابمة « الحلم ياتي من كثرة الشغل ، وقول الجبل من كثرة الكلم » (جاه : ٣) .

٦ — والصبت ، وان كان يفيدنا فى اكتساب حسن التكلم مع الناس، ا نهو ايضا يطفنا الكلام مع الله — وبعبارة اخرى هو معلم من معلمى الصلاة. تال التديس يوحنا الدرجى « مع الرجل الصابت تقف القوات المساوية لتشترك معه فى التسبيح والعبادة ، بل وتتوق ان ترافقه على الدوام » .

V)\_ وهو يقوننا الى الاتضاع . تال جار اسحق « الدرق بين حكمة الروح وحكية العقل » ان الاولى تتودك الى الصحت » والثانية تدفعك الى التبجع واللاججة . والصحت الصكيم يقودك الى الاتفساع . أما التبجح إلىانة يتودك الى الصلف والكرباء» .

٨ ـ وبالجبلة عان الصحت لجام قوى الجمعد كله . ولذا قال يعقوب الرسول « هو ذا الشيل نضع اللجم في أنواهها لكن تطاوعنا ، عندير جسبها كله . وذ اللسنف أيضا وهي عظلية بهذا المتدار وتسوقها رياح عاصفة كند يرها دفة صغيرة جدا اللي حيثا شاء تصد الحبر . هكذا اللسان أيضا » ردية ؟ ٣ ـ ٥) . أرايت يا أهي كيف أن الرسول يعقد متارنة بيناللجام ودفة السنفية من ناحية ، فري اللسان من ناحية الخرى ؟ ورجه الشسبه أن الانسان عي كل ، يستطيع أن يتحكم في الخيل أو السفينة أو الجسد . ويكمل الرسول هذه الفكرة بقوله « أن كان أحد لا يعشر في الكلام غذاك رجل كالمل القلام نذاك وجل كالمل الجهدد إلهجم كل الجهدد إنضاء ؟ (بع ؟ ٤) .

ومن ناحية أخرى نان الصبت قد يصلح دليــلا على مقدرة الانسان في ضبط حركات جسده وشبهواته ، تال مار اسحق « أذا أردت أن تعرف رجل الله ، فاستدل عليه من دوام سكوته » ، قال الحكيم « مدينة منهــدمة بلا سور ، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه » ( ام ٢٥ : ٢٨ ) . وقد: علق القديس ايرونيووس على هذه الآية بقوله « كما أن المدينة التى لا تسور لها معرضة لأن تؤخذ وتنهب بن الاعداء ، هكذا من لا يكون بمساتا بمسور الممهت ، يستهدف دائما لحروب الشيطان ، وفي خطر من أن يغلب » .

## أمثلة لرجال الصمت

سار جميع الآباء النساك دون استثناء في تدريب الصبت حتى انتنوه . لكن التاريخ يحتفظ لنا بالسهاء بعض الآباء الذين ضربوا بسهم وافر فيه . ومن ابلة هؤلاء :

■ القديس الانبا ارساتيوس معلم أولاد الملوك ، الذى عشق الهدوء والصبح وانتذ له شعارا ، عبارته الشهورة (اكثيرا ما تكلبت قندمت ، اما عن سكوتي فما ندمت قط » . وصاغ شاعر كلماته هذه في تالب شعرى غتال:

با أن ندبت على سكوتي مرة ولقد ندبت على الكلام مرارا

- والقديس الانبا اغاثون الذى لما اراد أن يدرب ذاته على الصمت ؛
   وضع في فمه حجرا لدة ثلاث سنين حتى انتن الصمت ! .
- والقديس العظيم بوضا الاسيوطي (التبايسي) الذي ظل حافظا الصبحت لدلاني سنة لم ينطق خلالها بكلية وأحدة ، فقد تبل مثه اتم الالين سنة في مغارة لا يقبل أحدا ، وكانوا يعطونه حاجته بن طابقة ، والقدين كانوا يبانون البه كان يتقاهم معهم عن طريق الكتابة ، وحدث مبرة أن أربعة لمصوص المنظرة لكرة أقليم المبال المنظرة الشفاء الذي المهم بهما المنظرة الثم يقاله الله المنظرة المنابة الله للتتواليا بالمنابة منظرها بالمعمى ويقوا واتفين خارج المفارة الى الصباح . و إلى المنابة منابة المنابة المنابة عنابة المنابة عنابة المنابة عنابة المنابة المنابقة المنابة المنابة المنابقة المنابة المنابة
- والقديس الآنيا بهوا بعد أن ترك العالم وسكن البرية ، قصد احسد الشيوخ القديسين وطلب بنه نصيحة تعينه نمي حياته الجديدة . فتح الشيخ فاه بما أحداد داود النبي \* قلت اتحفظ لسبيلي من الخطا بلسائي \* لوز ١٠٤٨). فإنها المعلم ، لا يتطلبي شيئا سبع القديس بموا هذه الاية قال له \* يكني إيها المعلم ، لا يتطلبي شيئا آلية الله لن أن ادخط هذه » . رجع الى قاليته فرام بعد للسيخ . ظيا قابله

الشيخ بعد ذلك بعدة ؛ ساله عن سبب عدم توجهه اليه ليأخذ درسا آخر ؛ إجابه القديس بعوا ﴿ صدفتى يا أبى انتي لم اتعلم الدرس الاول جبدا » : وبعد سنين كثيرة ؛ ساله احد أصسدقاله ان كان تد انتهى من درس داود الاول ( بتصد المزبور السابق ذكره ) ؛ غاجله تقالا ﴿ أن لي خسا وأربعين سنة آهذ ( أردى ) في هذه الآية التي سجعتها ؛ ويالجيد ايكتني أن اسارسها بالعمل تليلا . وقد قال القديس ذلك في انشاع ؛ لأن بلاديوس يذكر عنه » يا تمكن قد اتنن الصحت جيدا ؛ حتى أنه أذا سئل عن شيء ؛ لا يجيب تبل أن يرغى ظبه أولا الى الله ويستشيره نهيا يتوله . وقد أعانه الله في السير لحفظ هذه القضيلة ؛ حتى تبل عنه أنه لم يبكته ضعيره ؛ ساعة انتقاله على لحفظ هذه القضيلة ؛ حتى تبل عنه أنه لم يبكته ضعيره ؛ ساعة انتقاله على



# بعضخطتا بإاليسان

« كثرة الكلام لا تخلو من معصية . أما الضابط شفتيه نماتل » ( أم . 1 : 19 ) .

+ الــكذب

+ الحلف (القدسم)

+ النميمة والاغتياب والذم

+ شىھادة الزور

+ الشـــتيمة

+ كلام الهـــزل

+ التملق

خطايا اللسان كثيرة ، ولا يمكننا بطبيعة الحال أن نأتى عليها ، أو أن نوفيها حقها ، لأن كلا منها يحتاج الى بحث مستقل ، لكننا نحاول أن نلم بها المسامة سريعة .

# الكذب

ا الله عنه المنسان بخلاف الواقع مع العلم به .

#### لسادًا يكذب النساس ؟

( 1 ) يستفل الكثب عادة لاخفاء الذنوب والخطايا الاخرى ، نبعد ان يرتكب الانسان اثبا ، يلجأ الى الكذب ليخفى به اشه وفعله الشائن .

(ب) وقد يلجا اليه من أجل نفع شخصى ، كدناع ضرر وجلب خير أو تضاء صلحة . . . السخ .

- (ج) وقد يدغع الانسان الى الكذب الرغبة فى الذاح ، كما يحدث نيها
   يسمونه «كذبة ابريل» أو الرغبة فى التبكم على الآخرين ، خصوصا من كانوا أضحف منه ، أو اتل ثقافة ومركزا ، بقصد المسرة الذائية .
- ( د ) وقد يكتب الانسان بسبب حالة نفسية يعانى بنها نتيجة تربيته الاولى المبكرة ، ما يجعله هيابا مترددا ، يشمر بالخوف يطارده في كل عمل يعبد . ويقول العلماء أن الكذب بن الشمكلات التى تتصل اتصالا وقيقا بالخوف . ويرى بعض الباحثين أن الكذب الجنيقي عند الاطفال لا ينشأ الا يشأ الا عن الخوف ، والغرض الاساسي منه حياية النفس . وقد يحدث أن يكسل الاسان عد أن تكون هذه الحالة قد استحالت نيه الى عقدة نفسية تلازمه .
- ( ه ) وقد يكون الدافع لكذب عوالم نفسية الحرى كالشعور بالنقص أو الخيل ، كالشاب الذي يجالس مجبوعة بن الشباب المستهترين الذين يفاخرون بمخابر اتهم الشريرة ، فينتحل هو الآخر تصسم إمغابرات مجاراة لهم . وكالشاب الذي ينشأ في عاللة فقرة ويندمج في أوساط أرقى بن مستواه الاجتماعي ، فيكذب خبلا وهو يتحدث عن نسبه وطاللته .
- ( و ) وبذلاف الاسباب التي ذكرناها ؛ قد يكون الدافع للكذب عوالمل لا شعورية خار ، قامن الارادة لا محل لذكرها .

على آية الحالات ، فايا كان الدانع للكذب فهو شر وخطيقة ، لأنه يتناق مع شريعة الكبال والحبة التي لا تطلب ما لنفسها ولا تقرح بالاتم ، ويتكني أن الرب يسموع سر أن يدعو ذاته « الحق » . ويسبب الكذب يعفل الفش في المهابلات ، وتهم عائلات ، وهو يجر التي الحلف الباطل والقزاع والخصام وأنواع كثيرة من الرذائل ،

#### خطـورة الكذب:

- 1 \_ ترجع خطورة الكثب الى انه يستر خطاباً اخرى . ان شيطان الكذب يتعاون تعاونا وثبقا مع باتى الخطابا ، بل ويشجمها ويساعد عليها ، فحينها يقمل الانسان فعلا تبيعا شائنا ، ويفلح في اختلاف بالكثب ، هان ذلك يشجعه على القبادى فيه . ومن عادة الشياطين انهم بعد أن يوقعوا الانسان يُخطيحه ، يتركوه الشيطان الكذب يدير معه الخطط التي قلى ذلك .
- ٢ ـ وثبة علاقة كيرة بينه وبين بعض الخطابا الافرى كالسرقة والغش . فقد وجد الباحثون في جرائم الاحداث بنوع خاسى ، أن من أنصف بالكثاب بتصف عادة والسرقة والفش و العكس . و لا قوابة و لك أذا علينا بالكثاب بتصف عادة المستوت عن من الامائة ، فعلى صفة واحدة ، هى عدم الامائة ، فعلى حين أن الكثب هو عدم الامائة في وصف الحقائق ، نجد أن السرقة هى عدم اللامائة تو مطلكات الآخرين ، وأن الغش هو عدم الامائة في التول أو الفعل .
  - ٣ أن من يكذب يونكب فطية ضد الله باعتباره " الدق » (و ١٦:١٤) وفقد من يكذب عليه ، وفقد ذاته الخلوقة طل صورة الله وبئاله . وقد نهى الرب عن الكذب بغذ القديم ، غقال لشعبه : « لا تسرقوا ولا تكذبوا ولا تتغبوا ولا ١٩٠٤) .
- ٤ وهو يقافي مع الحياة الجديدة التي ثنا في المسع يقرل الرسول « لا تكثيرا بعشكم على يعشى ، اذ خلعم الاسمان العتبق مع أعبله ، وليستم الجديد الذي يتجدد للمربئة حسب صورة خالته » (كر ٣ : ٢) . وجينما نصح هذا الرسول مؤمني كنيسة انسس أن لا يشاركوا امم في مسلوكهم وأوسما أن يخلموا بن جهة التصرف السابق الاسسان العتبق الماسد ويلبسوا الاسمان الجديد المُطرق بحسب الله في المر وقدامة الدق ، اردت مع دذلك نامحا « ذلك الحرجوا عنكم الكذب وتكلوا بالصدق كل واحد مع تربيه لاتنا بعشنا اعضاء البعش » (ألف ٤ : ٢٢ ٣٠) . وتلاحظ هنا أن تسجد الرسول بخصوص الكذب تأتى غي مقدية نصائحه التي تلت ذلك المنظرة والشخط والتجديف والمنث ( تنظر أنه ) ؛ "

۲۵ — ۳۲) ، مها يدل على ان الكذب مصدر كثير من الرذائل الاخرى . واولى بالمؤمن ان يتخلص من رذيلة الكذب تبل أية رذيلة اخرى .

o \_ ويكفى لاظهار خطورة الكذب وبشاعته ، أن الكذاب ينسب للشيطان ، بل يعتبر إلنا له . وقد امل لنا الرب ذلك بتوله من الشيطان ، لا يعتبر إلنا له . وقد امل لنا الرب ذلك بتوله من الشيطان الكثاب بقوله « كراهة الرب شيئا كلب ، أبا الماليون بالمسدق برضاه » (ام ١٢ : ٢٢ ) . وعلى العكس من ذلك المدق الذي هو احدى صنفات الله . تال البسان الشعياء الذي « أنا الرب يتكام بالصدق ، خير بالاستقلية » (أص ع ) : 11 ) . وقال عنه الرائى : « الشساهد الابين المسادق » : 11 ) . وقال عنه الرائى : « الشساهد الابين المسادق » .

#### هل من مبرر للكذب ؟

ليس هناك مبرر للكذب ، فالكذب شر على الاطلاق ويتناق مع طبيعة الله الخيرة ، فليس هناك كنب مذهو واخر مثبول ، ولا تقو المسيعية الواثا مختلفة الكتاب ! فليس هناك كنب ابيض كما يدعي البعض . فندن كابنساء الله الذي «ضاء فولدنا بكلية الدق » علينا أن نسلك في الحق .

ليس هناك مبرر للكتب مهما كان الدافع البه مستقيما أو مقدسا ، فالغاية لا تبرر الوسيلة بحال من الاحوال كما يتوهم البعض ، غلا تحفظ نضيلة على حساب نفسيلة أخرى ، ولا تفذذ وصية بكسر وسية أخرى .

رب سائل يقول « إذا كان كذبي بنقذ حياة الانسان أو بمستقبله بثلا ؛ الا يعتبر خيرا في هذه السائة ؟ » والجواب على ذلك باللغي ، بالكذب خطا ؟ و والشخص الذي لم بجد وسيلة لاتفاذ حياة الانسان سوى الكذب هو انسان على عبلين في وقت واحد احدهها خير والأخر شر ، غملي الرغم بن أن له عفره وأنه لم يكن كامل الارادة ؟ وأنه كان حسن اللية ومستقيم الغرضي ؛ الا أن هذا كله لا يعنع من أن الكذب خطأ ؟ ولكن هذا كله يخفف المسئولية عن هذا المقطأ ويشخع في مزتكه .

والتجربة اظهرت أن كل مشكلة تعل على اسساس الكفب ، أنها يكون حلها وقتها ، لا يلبت أن ينتج عنه أخطاء أخرى نضلا عن أنه يكون علىحساب صالح الآخرين ، ولكن نوضح ذلك نسوق المثل الواتمي التالي :

د ام توجهت الى ماظر احدى المدارس الثانوية بالقاهرة تشمكو اليه
 الفوضى الشديدة بأحد غصول الثانوية العامة التى كان ابنها طالبا غيها ؟

مما يسىء الى مصلحة ابنها ولا يتيح له الاستفادة الكاملة بمجهود الاساتذة المدرسين . استدعى ناظر المدرسة الطالب وواجهه بأقوال امه وشكواها ، فقوجيء الطالب بذلك ووقع في مأزق حرج ، لان ناظر المدرسة طالبه بأن يذكر له أسماء الطلبة الذين يحدثون الفرضي في الفصل . غاسقط في يد الطالب واضطر الى ذكر أسماء ثلاثة من زملائه على كره منه . ولما مثل هؤلاء المام ناظر الدرسة ، سال احدهم ان كان يدخن السجاير فانكر . فطلب الى احد مدرسيه - وكان واقفا - أن يعاين اصابعه ويشمها ليتحقق من هذا الامر . . كان الطالب يدخن السجاير بالفعل ، ولكن المدرس اخذته الشفقة وأجاب ناظر المدرسة بالنفي ، شفتة منه على ذلك الطالب ، لانه كان منصولا بن مدرسة اخرى بسبب سوء سلوكه . وهكذا انتهى الموضوع ، ربما بنصيحة أو بعتاب تافه ، واستمر الطالب الذكور في مسلكه السابق اثناء القاء الدروس . ونحن نرى أن المدرس اساء الى التلميذ ذاته الله مكذمه ، شحمه على الاستمرار في سلوكه ، الذي بسببه نصل من مدرسة اخرى . واساء الى بقية تلاميذ الفصل الذين يضيع التلميذ ، لمستهتر وقتهم الثمين ، وأساء الى نفسه لاته لم يكن صادقا فارتكب خطية . واساء الى الحق ذاته لانه اخفاه . هذا بالاضافة الى آخرين أساء اليهم بطريقة غير مباشرة ، مثل أهل ذلك التلميذ الذين ليس من صالحهم أن يشب أبنهم هكذا فاشلا ، وأهل مقيـة تلاميذ الفصل بما عساه ينجم عن تضييع وقتهم وعدم استقادتهم الفائدة الرجوة ، والمجتمع كله نتيجة وجود عضو منحل نيه . وكان الاولى بالدرس أن يقول الصدق ، ويتحمل الطالب العقوبة فان ذلك انفع له ولغيره . ولا نظن أن المدرس بتصرفه هذا قد حل مشكلة ذلك الطالب ومشكلة اربعين طالبا معه بالفصل .

لقد اختبر كل الصادقين ان حبل الكذب قصير وانه لا يوصل الا الى نجاة مؤقنة أن حدثت نجاة ، أما الصدق فانه ينجى من المقاب الابدى اولا ، وغالبا ما ينجى أيضا من الشر في هذا العالم أو في القليل يخفف المقوية .

ولا نسكر أن هنساك مواقف على جسانب كبير من الحروجة تتطلب عدم الصحق الحرق ، وتحتاج الى كثير من الحكية واللباقة والكياسة . بنال ذلك طبيب يعالج مريضا حالته الصحية بتأخرة ، يباذا يجيب لو ساله المريض عن حالته الصحية ؟ تطعا لا يبكن أن يجيب إجابة صريحة لان ذلك بدى الى صحة المريض . وواجب الطبيب أن يخط الطبانينة الى نقس المريض لان ذلك يساعده على الشناء ، بل تعتبر الطبانينة جزءا هابا من العسلاج . وعلى الشيب في هذه الحالة أن يكون حكيا في أجابته بحيث لا يكتب ولا يحطم نفسية المريض بصدقة ، وما أوردناه في هذا المثل بصلح تباسا للنسج على نفسية المريض بصدقة ، وما أوردناه في هذا المثل بصلح تباسا للنسج على بغراله في الحلات المتدابية .

#### مما يدخل تحت الكذب:

ويدخل تحت الكذب المبالفة المقصودة في القول ، وتعبد عدم تصرى الدقة في التعبير . ووذه – وان كانت تدخل تحت بوضوع الكذب – نهى ايضا خشج مركبة لان لها هدقا آخر بحسب العلية التي من أجلها تبلت . ومن المثلة ذلك من ببالغ بغرض الانتخار والمباهاة والكبرياء ، أو من يبالغ بقصد المثلة ذلك من وبالغ رفارش والآخرين .

وبدخل ايضا تحت الكذب: الكلام الذي يقصد به قائله أن يكون مبهما أو ملتويا بقصد اعطاء معلومات غير سليمة .

وقد يلبس البعض الكنب ثوبا آخر ، حتى لا يبدو ساترا ، وهم يحسبون ذلك من تبيل الحكمة أو الحذق ... أن هذا التصرف وأبثاله لا تخرج عن كونها كذبا .

## عقوبة الكذب:

### ۱ ـ عقاب زمنی:

- (1) مهما اتقن الكذاب كلمه ، فلا بد وأن يفتضع ، حتى لو نجع في ذلك مرة ويرات . الله نفسه الذى دان « ليس مكتوم ان يستطن > ولا خضى بن يرحو ك ( مت . 1 : 7 ) ، والذى « ينيز خفايا الظلام وينظم ر آراء التلوب » ( اكل ع) : ه ) وهو الذى يفتضحه ويظهر كذبه ، و إذا كان الكذب من صنع الشيطان ، واذا كان الرب تد قال « كل ما تلتوه في الظلمة يسمح في الشور ، وما كلمتم به الاذن في الخداج يفادى به على السطوح » (و 1/7) في الشور ، وما كلمتم به لا يثبتان الله الله الله على المناس تثبت الى الإيد ، فان الكذب أنها هو الى طرفة العين » ( أم 1 / 1 / 1 / 1 / 1 )
- (ب) أبا النتيجة الطبيعية الانتضاح الكذاب أن يفتد تتدير النساس واحتراجهم وتقتهم به ويكلابه . أن كلياته كلها تقاس بهدياس الشبك وتوضع في ميزان الرب تبل تصديقها وقبولها : حتى أو قال حقا وصدقا وذلك نتيجة اللكرة السابقة التي تكونت عله .
- (ج) واذا كان انتشاح الكذابين وما يترتب عليه من غقدان تقة الناس واحتراجهم لهم ٤ أتما تعتبر عقابا ادبيا ينزلونه هم بانفسجم على انفسجم عاتهم يغانون عقابا ماليا إيضال ٤ نجيجزى الذي كلاب على مطلب البشع ٤ انتقل اليه يترض تعبان السريقي ( ٢ ما ٥ ٤ ٠ ٢٠٠٣٠) و وحدالها وصفيرة الذان كلناب على الرسل سقطا لونتها وعزب بعد أن سمح حقاتها فويض القديس بطرين

« لمــــاذا ملا الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس . . أنت لم تكذب على الناس بل على الله » ( اع ه ت ٢ ــــ ١٠) .

#### ۲ ـ عقاب أبدى :

ولا يقتصر الابر بالنسبة للكذابين على ما يلحقهم من عقاب في هذه الحياة الدنيا . بل يتعداه الى الحياة الإندية إنينا . قال دادود النبي « تهلك المكلمين بالكذب » ( مز ه : ٦ ) ، وقال الحكيم سليمان « شامد الزور لا يتبرا بالكذب » ( بين خا الرائي الذي دون نظام بالاكذبيت لا ينجو » ( أم 11 : ه ) . ويبوخنا الرائي الذي دون نظام سبكون في العالم العتبد ، حدثنا عن مصير الكذابين قال وجميع الكلية مصيمين في البعرة المتدة بقل وكبريت » ( رؤ ١٦ : ٨ ) . وتتبة الإية السابقة ترينا أن الكذابين سيكونون في بحيرة واحدة مع غير المؤمنين والرجسسين والتلفين والزجر والسحرة وعبدة الإينان!!

## عــــلاج الـــكذب:

■ ذكرنا ونحن نستعرض دوافع الكذب ، اسبابا ودوافع مختلفة له . وفي علاجه بلزم علاجا خاصا لكل من هذه الاسباب .

■ بحتاج الابر الى اقتفاع فكرى بقبح الكذب الذى يسىء به الانسان الى ذاته ، ويجلب لها الاحتتار حينها ينكشف الكذب . بل واكثر بن هذا أن احدا لا يصبح مستعدا لتصديق من تكرر كذبه لانه « كذاب » .

■ ويحتاج الابر إيضا الى اقتناع فكرى بعدم جدوى الكفب ، ان كان الانسان بلوذ به طلبا للنجاة ، فلقد اختبر كل الصادتين ان حيل الكفب قصير واته لا يوصل الا الى نجاة ، وقتة ، ان حدثت ثهة نجاة ، اما الصدق نهو أن لم ينج نجاة كالمة — نهو على الاتل يخفف المقاب الزينى وينجى كلية بن المقاب الدهرى .

■ والكذب الذى يدفع اليه الخوف يلزم لملاچه شجاعة تلبية نتيجة تبسك 
الانسان بخالفة \* لائه على انكل غائجيه ، استره لائه عرف اسمى . معه انا 
إلى الشدة انتذه والبحده \* لهز ١١) . علينا ان نقبل اى ضرر تد يأتى علينا مي 
براء صدتنا : معمور سمير على والنعلم ان العدو الشرير كثيرا ما إلو باشرار 
نقع علينا في حالة قولنا الصدق . ولكننا ما أن توسكنا بالهنا وبصدتنا ، حتى 
نقع علينا في حالة قولنا الصدق . ولكننا ما أن توسكنا بالهنا وبصدتنا ، حتى 
نقد منا المنا ، وظهر تلويحه خيالا ، علينا أن نقدى باللينة الملائة ، 
اللين تألوا ق شجاعة نادرة ، حينا هدوهم بالالقاد في الثار اذا لم يتكروا 
المجمع ، \* ياتبوخذتصر » لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الامر . حوذا يوجد الهنا 
المجمع ، \* ياتبوخذتصر » لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الامر . حوذا يوجد الهنا

الذى نعبده ، يستطيع أن ينجينا من أتون النار المتقدة ، وأن ينقذنا من يدك أيها الملك . والا فليكن معلوما لك أيها الملك أننا لا نعبد الهتك ، ولا نسسجد لتمثال الذهب الذي نصبية » (دا ٣ - ١٦ - ١٨ ) .

■ وبوجه عنم ، فإن الكذب يعتاج في علاجه الى توبة صادقة وحياة مقدسة مع الرب ، فتد ثلنا أن الكذب يأتى كخطوة ثانية بعد الخطية الني يغطها الأسان ؛ يتصد اختائها والتستر عبها . وحينا نحيا مع الله الحياة المرضية سنجاحد للتخلص من اخطائنا ؛ غلا تلج الى الكذب لإنفائها ؛

وحينها بحيا الانسان حياة الروح يصبح — ان هو ضعف أو سقط في خطية – مستعدا للاقرار بها والاعتراف عنها والاعتقار ان اخطا واساء اليه. بل يصبح مستعدا — عن طيب خاطر — لتحيل العقوبة التي يستحقها . وبع هذه الحياة المقدسة سيسمو الانسان عن البغضة والكراهية ، ويزداد حيه لجبيع الناس وعطفه عليهم ، كلا يعود يسر بالحاق الأذي بهم .

■ اما الكفب الذى تدفع اليه عوامل نفسية \_ كما سبق ان ذكرنا \_ مانا نرى أن الاعتراف والوجود في اجواء روحية مقدسة يصلح ان يكون علاجا لإمثال هذه الحالات سواء بواسطة الاب الروحي \_ ان كان ذلك في احكامه حوابا بواسطة أخصائيين نفسيين عن طريقه إيضا .

### واجب المربين :

وهناك واجب هام ملتى على كاهل المربين خاص بموضوع الكثب وخطالا السمان عابد سواء اكان هؤلاء المربون والدين لم مطيين > الخوة و وخطالا السمان عابد مسواء اكان هؤلاء المربون والدين لم مطيين > الخوة المساء والمساء أن الطلق اذا أنتا أن يتم المستحق قولا وعبلا > فطابيمي جدا أن يتشا أينا في كل أتسواله وأعماله - هذا بالأضافة الى توانر العوامل الملاية لتحتيق عاجاته النسبية بن اطبئتات وحبرة وتقدير وعلما وتصور بالمتاج واسترشدين بتوجبه صالح - غاذا تواقو هذا كله الطفل > غائه لا يلجأ الى التعويض عن نقص أو التنقيف ضد القسوة أو الإنتقام أو غير للك من الاتجاهات التي تجد



## الحلف

الحلف أو القدسم : كما يعرف اللاهوتيون ؛ هو اسستدعاء اسم الله اللهداد : با على سدق تول أو توثيق وعد . ويعتبر حلقا إيضا ؛ استخدام السنخدام المسلم أخرى ؛ غير اسم الله : حسبا يتول يعتوب الرسول « ولكن تبل كل تمثين يا أخوتى ؛ لا تحلفو الا بالسماء ولا بالارض ، ولا يقسم أخر . بل أشكن نعمك نعم ولايم لا ؛ للانتموا تحت دينونة » (يح ه : ١٢) .

### اسباب القسم :

- (١) توكيدا لصدق تولهم .
- (ب) اظهار البراءتهم من خطأ أو تهمة نسبت اليهم .
- (ج) على سبيل التعود لأتفه الاسباب ، وربما لغير سبب .

#### لماذا لا نقسم ؟

(1) إذا كان الحلف هو استدعاء اسم الله للشسهادة ؛ فيعقير من الاستهانة بالاسم العظيم أن نستدعيه للشهادة بسواء حقا أم كذبا . وقد نباتا الربح بسوع عن الحلف كلية يتوله «لا تحلفوا البنة لا بالسماء لأنها كرسي الله) ولا بالرض لأنها موطىء قديمه . ولا بأورشبالم لأنها بدينة الملك العظيم . ولا تحلفا بر اصل لائك لا تقدر أن تجمل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء ، بل ليكن كلايكم نعم نعم لا لا . وما زاد على ذلك فهو من الشرير » (مت 50-7).

والسيد المسبح قبل أن يورد الآيات السابقة عن الخلف قال « أيضا مسمعتم انه قبل القدماء لا تحتف بل أوف الرب اقتسانك . و أما أن قاتول لكم لا تحلول أم البقة . . » (مرح : ٣٠ ) ؟ ) . و معنى ذلك أن الرب يسبوع بعد أن أشار البقا ما كان متبعا ، اعطى الوصية ناهيا أيانا عن القدم بأية صورة أو بأى شيء . ويقول القديس يوحنا ذهبي القم في هذا المفني « أن تلت وأى شرر يصيب من تقسم عن ضرورة ، اجتناك وأى وزر أذن على من لا يؤمن . قديشا وجد تجاوز الناموس غلا اعتبار حيثلاً للفرورة ، طلقا ؛ أذ الفرورة هي شيء (ب) لاحظ تول الرب « وما زاد على ذلك نهو من الشرير » (مته:٣٧)» اى نهو من الشيطان ، ويؤكد هذا المنني يعقوب الرسول بتوله « ولئن قبل كل شيء با لخوتي لا تعلقو الا بالسباء ولا بالارض ولا بقسم آخر ، بل لتكن نعمكم نعم ولاكم لا للا تقموا تحت دينونة » ( يع ه ١٣٠٥) ، قال الحكيم ابن سيراح « لا تعود نهك الحلف ، وتسمية العلمي لا تعلف بها » (مي ٢٣ : ١٩).

(ج.) ان الطنة التي لأجلها لا يجوز لنا ان نحلف، هي اثنا لا نبلك الشويه الذي تنصبر م. من اثنا لا نبلك الشويه الذي تنصبر م. من الا لم الله دائم حتى اتسم بها ، ولا المك شعرة واحدة من محمر راسى ، ولا الملك نغير لونها ، ولذا لا يعنب ان لحلف براسى . الما الرب مه فهو وان كان التميم بذاته في بعض الاحيان في المهد المتديم ( تك ٢٦ - ٢١ ما المي المنافقة على وفي الله المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة الم

وحينما اعطانا الزب يسوع وصية عدم الحلف ، اعطاها وصية مطلقة في كلمات قاطمة لا تقبل التساويل ، وعلى ذلك فلا يجوز الحلسف بالله او بالقديسين والشهداء ولا باي مكان او شيء آخر ،

(د) ويخشى ان نحن ابحنا استخدام التسم ، ان الانسان تد يقسم في نوبة غضب او مجال تفاخر . . وعندما يزول السبب الذى لاجله اتسم ، يجد نفسه ميتدا بالقسم ويظل الشيطان يلح عليه ويزعجه لكي يتمه . . وهذا ما حت مع هيروس اللك ، اذ لما رقست ابنة هيروديا في حسل ميلاده وسر بها » وعد يقسم أنه مهما طلبت يطبطها » . غلما طلبت رأس يوحنا المعدان على طبق \* اغتم اللك ، ولكن بن أجل الاقسام والتكثين معه امر ان تعطى . أمل طبق وقطم السريوحنا في السجن » (مت ) ان آسدال ) .

#### الحلف على سبيل العادة:

نلاحظ أن الطف تد صار عند البعض مجرد عادة كلامية ، ينطقون به دون لقكر ، غير ددون اسم الله ويؤكدون به كلامهم، وهم لا يقصدون توكيدا ، ولا شك أن هذه خطية محرنة ، تكبل نهيا كل معاني الخدة . فان النطق باسم الله بطريق العادة ، وعلى سبيل القسم ، يدل على ضمير واسع ، يتسبع التنافق عن ارتكاب المعامى ، والضمير السليم لا يقبل التفاضى من المعامى .

#### عاقبة الحلف:

۱ — ان الذين يتمودون التسم يسبئون الى ذواتهم دون أن بدروا ، لأن كلامهم لا ينال التصديق الذي بناله كلام أنسان عرف عنه الصدق دون حلف. بل أن أحترام من لا يحلف لوصية الله المدسة التي تتضى بعدم الحلف تعطى الناس نكرة عن جدى تتواه ، وتدفعهم الى تصديته . قال القديس بوحناً الاسيوطي (( الحلف الدائم هو الكذب بالحقيقة ، والكلام الخالى من الحلف هو المبلوء حقاً » .

7 — وللرب الاله نقبة عظيمة على المستينين باسمه الاتدس وكرامته. تال زكريا الليني و وتعبت ويني ونظرت وأذا بدرج طائر ، غندال لي بدأة اترى ؟ فتلت أني ارى درجا طائرا طوله عشرون ذراعا ومرضه عشن أدرع ، فتال في هذه هي اللمنة الفارجة على وجه كل الارض . لان كل سارق بباد بن هنا بحسبها . وكل حالف بباد من هناك بحسبها . أنى آخرجها يقول رب اليخود فتندكل ببت السارق وببيت الحالف باسمي زورا وتبيت في وصط ببته وتنتيه مع خشبه وحجارته » ( إذ كه : ١ - ) . وقال يشسوع وصط بنته وتنتيه مع خشبه وحجارته » ( إذ كه : ١ - ) . وقال يشسوع رس سيراع ( الوطل الكثير الحلف بينائيء أنها ، ولا يبتع عن ببته العذاب ( س ٣١ : ١١) . أند شرب بباشاهر الماك الخبر في آنية الرب فانتتم بنه الله انتتابا عظيما ( دا ه : ٢٠ - ٢٧) ومثل هذا يحل بكل بن يجمل اسم عليه بسبيكم » ( و ٢ : ٢) ).

### عــــلاج الحلف:

١ — الذين يحلفون تأكيدا للكذب يرتكبون اثها مضاعفا . وطبعا لا ســبيل لأن يقلعوا عن الحلف الا باقلاعهم عن الكذب الذي يدمعهم الى الحلف .

٣ - أواذا كان الدانع للحلف ، هو الرغبة في ان يصدتنا الآخرون ، منحن غير مازيبن بذلك ، ولندع الله ينتعهم بصدق اتو النا وبراءة ساحتنا ، ولا شك أنه سيغط . على الانسان في كل بشكة تضرض حياته وتتطلب كمر وصية من وصابا الله ، ان ينظر الى الله في ناحية والى الخطية في الناحية الاخرى ، ويوازر بينها ، وأضعا نصب عينيه التول الألهى « باذا ينتقــــــــــــــــــ الانسان لو ربح العالم كله وخصر نفسه » ..

٣ ــ واذا كان الدانع الى الحك هو الرغبة فى ان يصدتنا الآخرون ، نظرا لأن عدم تصديتهم لكلامنا برجع الى الفكرة السيئة التي تكونت عندهم عنا بسبب حياتنا السابقة المتحرفة ، حتى لو كنا تركنا حياتنا الاولى بما نبها من كذب ... في هذه الحالة ايضا نترك الله يميل والوقت يظهر حياتنا الجديدة." فالشخص الذي تكلمه ٤ أن كان لا يصدقك مرة ومرتين وثلاث مرات ٤ ولكنه في النهاية سيصدتك .

> — اما اللغن تعودوا الحلف لسبب تاقه او لغي سبب اصلا ، فهولاء 
يلزمهم اقتناع فكرى بجسابة هذه الخطية ، مع السلوك في تعريب يومى الى 
ان يقلموا عن ذلك ، ولا شك في انهم سيسلون بالتعريج ، ويشير التعيس 
يوحنا ذهبى الفم بتعريب سارم على الذين تعودوا الحلف بنيشيل لا « منى 
ساهدت نسك إو الحد غلباتك واولالك يتسم بحلف بؤكد داليا ، غيره الا 
لا يطمم طعابا بالكلية ، وانعل هذا بع ذاتك ان كنت بتعودا الحلف ، لاته 
منى تأتب اللسان الجرىء ، لا يعود بجسر بعدها على الحلف ، لاته 
الجوع بجمله يتعفف عن ذلك » . ويقول أيضا « الدب يا هذا اسدتاك واهل 
الجوع بجمله بتعفف عن ذلك » . ويقول التسم فراره بن المرارة » .

وعليهم إيضا أن يصلوا في كل صلاة طالبين نعمة الرب للاقلاع عن هذه المعادة . وليدرب هؤلاء أنفسهم أيضا على استعمال الفاظ بثل « معلقي » بدل لفظ التسسم .



## النميمة والإغتياب والذم

### اسبابها :

وهذه الخطايا كما أوضحناها تحرض عليها أفكار الادانة أو الحتد أو الحسد ، وهذه بدورها تصدر عن الكبرياء وتلة الحبة .

#### خطــورتها:

السائل الله يعقت هذه الخطايا ويبغض برتكيبها ؛ لان خلفها تستنر خطايا الخرى كالكبرياء والبنفسة والحقد والحصد .. وقد نهى الرب عنها تدبيا الخرى كالكبرياء والبنفسة والحقد والحصد .. وقد نهى الرب عنها تدبيا الخرى كالكبرياء (١٠٠ ) . ووجابا الخذ وهدد رجاسات اورشليم على لسائل البني قال « كان نيك اناس وشاة السنك الذم » (خر ٢٣ - ١) . وقال داو النبي من النبية « الذى لا يتي ينسأته » و لا يصنع شرا بساحيه » والا يعمل عربيا على قريبه . . الذى يهني هذا الا يترضرع الى الإند » ( بز ولا يحمل تعبيرا على قريبه . . الذى يمنع هذا لا يترضرع الى الإند » ( بز ادا ب ه ) . وقال من الأغلياب « لم أشم لهام عينى لمرا يضالك الناسوس . . الشرير لا اعرفه . الذى يقتاب صاحبه سرا هدذا اقطعه . مستخبل بعبرا هدذا اقطعه . مستخبل يعتوب الرسول « لا يقم يعضكم بعشا ايها الاخوة . الذى يذم الخاه يغير ليقوب الرسول « لا يقم يعضكم بعشا ايها الاخوة . الذى يذم الخاه يغير المناسوس ويدين الناسوس » ( بع 1 ) : ( ) ) . ( ) ) .

وعلى الرغم من أن البشائر الاربعة لم تبدتا الا باليسير جدا من تعاليم بوحنا المعدان « سابق الرب واعظم مواليد النساء » ، كن هذا اليسير تضمن تعاليما بخصوص هذه الخطايا ، وذلك بها يدل على أهيتها ، قال لجنديين ردا على سؤال لهما عما يعطوفه « لا تظلوها احدا ، ولا تشوا بأحد » (لو ج؟ 21 ) . قال الحكيم ابن سيراخ « لا تكن نهاء ولا تؤلفذ بلسائك تنخزى . لأن على السارق الخزى والندامة له . والذم الخبيث لذى اللساتين ◄ (سى ه : ١٤) .

وليس ادل على مدى متت الله لهذه الخطايا ؛ من أته يفضحها ؛ ولن يتوانى عن اظهار براة عبيده المقتري عليهم . حدث نبية كان الرب يسوع يخرج شيطانا من رجل أهرس ؛ ان بعض اليهود قالوا أنه « بيطارول رئيس الشياطين يخرج الشياطين » . ولكن للحال « رفعت امراة صوتها من الجمع والت له طوي للبحل الذي حباك والشديين اللذين رضصحهها » (لو ا ا : ۲۰ ( ۲۰ ) .

٢ - ويزيد من خطورتها اتها لا تنتشى مع الحياة الجيديدة التى بحياها الاسمان بعد أن تبدئ وقل زكل في دوليس النمية قلله من قول زكل في الشماليون الرسي الشماليون الرسي سيوع لا ها أنا يارب أعطى نصف أبوالي المساكين ، وأن كنت قد وشبيت باحد ارد اربعة المساك » . فكان جــواب الرب على بشاعر زكا التى سيفت في هذه الكلمات لا اليوم حصل خلاص لهذا البيت » بشاعر زكا التى سيفت في هذه الكلمات لا اليوم حصل خلاص لهذا البيت »

3 — والمنتصق بهذه الخطايا يسىء الى نفسه اكثر مها يسىء الى غيره. 
فامساءاته الى الابرياء سيكشفها الله ، ويرد كيده الى نحره ، ويظل هو الوحيد 
ذا السيمة الرديئة ، قال داود النبي « رجل لسان لا بثبت في الارض » ( مز 
١٠٠ - ١١) . أنه كن ينظف غنيلة الشجمة أو شريط مصباح الفساز فان 
شؤمها يزداد توة وبهاء بينها تلتوك أصابعه ، ولا بليث أن ينفر هنه الناس 
ويحترسون منه لأتهم يخشون أن يتناولهم بلساته مثلها يتناول غيرهم .

#### القديسون وهذه الخطايا:

ومن اجل تبح هذه الخطابا وخط ورتها ، اوصانا الله الا نتصـــل باسحابها ولا نخاطهم كما يقول الحكيم « الساعى بالوشاية يشتى السر ؟ لا تخلط المقتع شنيه » ( م. 17 : 11) . وأكد هذا المغنى الإباء التيبسون في نصالحهم . قال أحد الإباء ينصح تلابيذه « لسان التعبان ألخف من لسان الشيفان . . من الجل انه يهيج انسطرابا وحروبا كثيرة بين الاخوة ، ويقيم فتنا وضرورا وسط اهل السلابة ، ويغرق جبامع كثيرة . لسان النمام لا يفترق عن لسمان الدية . فالاصلاح أن تسكن مع ذى السان نمام . والآن أنا أوصيكم أن فيربوا من النمام هروبا عظها . وحتى أن كان متوحد أو سائح أو وجاهد المناء غامربوا بنه . وأن كان أبوك أو لخوك نمايا فاخرج عنه خارجا فالاصلح أن تقيم مع أسد ولبؤة من أن تقيم مع نيام . فناما ناشيخ بي بعد الملا يقتاك بسمه الذى للخطية » .

وبدا يتكلم بالشرع على القديسون ايضا أنه اذا جمعنا مكان واحد مع انسان وبدا يتكلم بالشرع على آخرين قلا نجاريه ولا نستحى منه ، بل فلنحول الحديث إلى ابر آخر نقع ، او نظهر عدم استعدادنا لسباع بثل هذا الكلام . قال القديس مقاريوس الكبير « احفظوا اسماعكم من كلام القيمة لتسكون قلوبكم نقيسة » .



## شهكادة الزؤى

وهذه خطية مركبة الأمها تنطوى على كذب وحلف باطال ، وربما كانت ضد المهة حنيا تستهدف الإساءة الى أحد الطرفين المنازعين ، وذلك باخناء الحتالق وكتمها عن انقضاء أو المحكيين ليقضوا بغير الصواب والعدل . تنضيح عترق احد الطرلين ، وربما المهنت كرامة وثام صبته .

#### الله وشاهد الزور :

وتد الرد الرب لشهادة الزور وصية خاصة ، هى الوصية التاسعة بن الوصيا التاسعة بن المصليا العشر ، قال « لا تشهد على تربيك شبهادة زور » ( خر ، ۲ · ۲ ) . ان اله « حق » و « جح » و الذين تبشيدون بنالور يقاوبون الحق ويشو هونه ويعبلون شد نابوس المجبة ، ويساعدون على نشر الظلم وتوسيع نطاق النش ، ولذا لا بعجب اذا راينا الوحى الألمي يحذرنا بن السقوط في هذه الخطبة تحذير ار جبيا بقوله « لا تضعيدك مع منافق تتكون تساهد ظلم » الخيال الخطبة تحذير ال مبيا بقوله « لا تضعيدك شاهد نظم » با كنال يناب بابته با كنال بيترا بالميا بالتكليب لا ينجو » ( أن المنال المتكيم « شاهد الزور بان بقعل بالاكليب لا ينجو » ( أن الم 11 : ٥) . . قال المتكيم « شاهد الزور

### واجبنا ازاء الشهادة :

تتجانب الانسان المطلوب للشهادة مشاعر عاطفية كثيرة خصوصا اذا كانت تبرئة الذنب تتوقف على شهادته ، وكان لا يترتب على هذه البرئة ضرر يلحق بانسان آخر – او هكذا يعتقد هو . لكن ليعلم شاهد الزور انه خطيلته برتكب عدة خطايا:

(اولا) في حق نفسه لانه يرتكب عملا ممقوتا لدى الرب كما يقول الحكيم «مبرىء الذنب ، ومذنب البرىء كلاهما مكرهة الرب » (أم ١٧ : ١٥) .

( ثانياً ) في حق من شهد زورا لصالحه اذ ربما المقاب الذي سيناله في هذه الحياة الدنيا يكون سببا في نجاته من المقاب الإبدى .

(ثالثا) في حق الله معطى هذه الوصية . ومغروض نينا أن نقدم دليل حينا لله كابناء خانسمين له بحفظ وصاياه بغض النظر عن أى اعتبار آخر ؟ « أن كنتم تحبونني غاحفظوا وصاياي ؛ ( يو ١٤ : ١٥) . ■ حينما يستدعى انسان للشهادة في امر ما او في قضية من القضايا ،
عليه ان يشهد بالحق ويجرد ذاته من كل الدوافع والعواطف الخيرة ، غاضا
الطرف عن كل الاعتبارات ، ان الرحية والمجبة وصيتان الهيتان ، كيا ان
الشهادة بالحق وصية الهية كذلك ، فكيف نتم وصية بالتفاضى عن وصية
الشهادة بالحق أولي بكسر الثانية ؟!

■ ربها كانت الشهادة المطلوبة لحسم نزاع بين شخصين ، وربها كانت بين شخصية حقيقية واخرى معنوية (كمصلحة حكومية أو هيئة علمة أو شركة مثلاً) ، وربها شجع الانسان على شهادة الزور في الحالة الثانية شعوره بأنه لا يلحق ضررا بانسان أخر ، لكننا نعود ونؤكد أن الوصية هي الوصية، بأنه لا يلحق ضررا بانسان الخر ، لكننا نعود ونؤكد أن الوصية هي الوصية،

■ربها طلب من الانسان تادية الشهادة في تضية ، وعليها يتوقف مستقبل انسبن يعرفه ، كالفصل من وطلبته أو الحكم عليه بالسجن أو الحاق ضرر جسم به ، لا يجب علينا أن نفكر في النتيجة ، لان الفاية لا تيرر السبن بالنجة ويدة وحقدتسة والوسيلة جيدة وحقدسة كللك ، بل عليا أن تكون أبناء في أداء الشهادة ، أبا بشاعر الحب والعاطفة والرحمة ، طلبنا أن تكون أمنا حيا لذلك الانسان واكثر عطفا عليه ، وهب أتنا كنا متأكلهن من براءة هذا الانسان علقود الشهادة كيا يثيق بالشوق والسحق .

■حينما تتحرك نيك الرغبة لشمهادة الزور ـ حتى لو كانت بدافع خير ـ فعلمك أن تتذكر الشاحدين اللذين شمهدا زورا على الرب يسوع المام قيافا رئيس الكهنة ، وبوجب تســـهادتهما حكم عليه بأنه مســـقوجب الموت ( بت ۲۱ : ۲۱ ) ۲۱ ) . ۲۱ )



## الشتمة

الشنيمة عبارة عن كلام ذم يقال لانسان في مواجهته ؛ وغالبا ما تصدر عن غضب يحركه مقد او حسد او بغضة او غيرة دينية منحرفة ، وقد تستخدم احياتا في مجات الهزل والفكاهة .

### موقفنا من الشنيمة :

يتساط البعض عن موقفنا حينها نشتم ، ويقولون « الا بجوز الشتم — وأو على سبيل التخويف أو التأديب لا الا بجوز أن يستعمله الوالدون مع إبنائهم ، والمربون مع تلاميذهم ، والرؤساء مع مرؤوسيهم ، والمخدومون مع خدمهم لا »

### ۱ ـ كمشـــتومين :

ليس اتنع لبنيان حياتنا الروحية بن النظر الدائم الى رئيس ايماتنا وبحكمه الرب يسوع المسيح (عب ١٤ : ٢) الذي قال عنه التديس بطرس و الذي الرب يسوع المسيح (عب ١٤ : ٢) الذي قال عنه التديس بطرس و الذي بسلم المستدى بعدل » ( ابط ٢ : ٢٦) . فلبس لنا حيابا شتم أن تجاوب شانييا لميتدى بعدل » ( البرات ٤ : ٤٤ ) . وقال التديس بولس « باركوا ولا تلفزو ا » ( رو ١٢ : ١٤) . وقال التديس بطرس « غير مجازين عن شر بشر ولا عن شنيعة بشيعة ، بل بالحرى مباركين ، عالمين انتم لهذا دعيتم لكي فرثوا بركة »

حدث قديما أن شجمي بن جيرا شتم داود النبي وهو بلك على اسرائيل، ورشقه بالحجارة .. اراد احد أتباع داود أن يتلن ذلك الرجل الشاء ، لكن داود — وهو بلك — قال في وداعة كبلة « دعوه يسبب ، لان الرب قال له سبب داود . ومن يقول للأة انتمال هكذا .. لمل الرب ينظر الى جذائي ويكانش الرب خيرا عوض حسبته » ( ٢ حسم ١٦ : ٥ – ١٢ ) .. حديثا بستان الرجيان عن أخ ججاهد عنيف ، شنبه أنسان سمحته غير جيدة ، نبا كان من الاخ المنيف الا أن أجباء تائلا « كنت قادراً على أن أجبيك بما يواقق كلايك هذا و لكن نابوس الهي يقاق في » . واهتبال الشستاهم وعدم مقابلتها بالمسل تولد في النفس اتضساعا ، يستاهل الانسان بسببه نمها جزيلة ، ولذا تال الرسول بولس « لذلك اسر بالضعفات والشستاهم . ، لاجل المسيح ، لانه حينها انا شعيف تحينـذ اتا ترى » ( ) كو ١٢ : ١١ . . . .

#### ۲ ـ کشـاتمين:

اذا كنا مطالبين بالا تخرج كلمة رديئة من انواهنا (ألف ؟ : ٢٩ ) ، فكف يشتم الإنسان ألحاه الذي على صورة الله ؟ ! أن ذاك الذي تشتبه سواء كانه برؤوسا أو خادبا ، غيوا نسان بناك خلوق على صورة الله ، أن اللسان الذي به نصلى ونبلزك الله الآب لا يليق به أن يستخدم في لمن النساس وشتنهم ، وفي ذلك يتول يعتوب الرسول « لا يصلح يا الخوتي أن تكون هذه الأجور هحكذا ، المل ينبوع بن نفس عين واحدة العذب والمسر ؟ ( يع ؟ : ١ ، ١ ، ١ ، ١ )

هذا هو موتغنا كمسيجيين مدعوين لحياة التداسة ، وللبيرات الذي لا يغنى ولا يعتنس ولا يضبحل المحفوظ في السبودات . اثنا لم نقرا عن السيد المبنع — الذي هو في الجسد تعرض واحتبل صنوف الإهانات — انه شتم أو أخرج من نمه اللساحر كلمـة نابية « ظلم أما هو فقذال ولم يفتـع غاه » ( الن ٣٠ ت ٧ ) .

اذن ليس هناك مبرر التسنيمة ، ولو كانت على سبيل النخوية او التاديب . غالاتسان أذا كان سالحا ، لا يمكن أن تصدر عنه شنية \_ لا مصطماعة ولا متمدة \_ لا و من المنطقة ولا متمدة \_ لا و المنطقة ولا متمدة \_ لا و المنطقة التابيئكم القيم " ( المثان عن ألمائل من ألمائل مقولاء الشمانيين مسئولون أمام الله عن أعطاء نيساذج صالحة لا ينسائهم أو لم يوسيهم أو لخدمهم . لكن ليس معنى كلابنا هذا الابتناع عن أستصمال عبلات التانيب والتوبيخ ، عال الرسول بولس تلفيذة تيموناوس « ويغ عبلات التانيب والتوبيغ ، تال الرسول بولس تلفيذة تيموناوس « ويغ عبلات التانيب عن النقلة المتبية .

قد يظن البعض مبن يشغلون وظائف معينة أن بعض المرؤوسين لا ينتجون الا بالشمتالم والتخويف ولذا يهم مضطرون الى ذلك . لكن هذا يفاق الواقع لان الشمتم ليسي من مقومات أوة الشخصية ، فقضا لا عن أن هنساك وسائل وطرق الحرى لتقويم المرؤوسين المستهرين ، ولما التوجيه المسالح واظهار العطف كتيلان باختهال المتراخين والمتهاونين وشحد مجهم .

### عـــلاج الشـــتيمة :

تحتاج الشتيمة في علاجها الى اتتفاع فكرى بخطاها وتبحها والرها السيء ، والى حياة روحية عامة يحياها الانسان .

المستهية كثيرا با تصدر عن انفعال غضبي ، ومقابلتها بشتهية مبائلة، يزيد هو الخلاف وحدة البنضة بين المشاتبين . أنه كالسار التي تزداد السنتها كلما التي اللها وتود جديد ، نحينا تواجه بالشتهية الشابل بالزدامة والهدوء ، غلها كالماء التي تطبع النيران المتاجبة . تشب بمطبه ، نتخليات الحكيم أن « الجواب اللين يصرف المفضب » والتكاثم الموجع بعض كلمات الحكيم أن « الجواب اللين يصرف المفضب » والتكاثم الموجع بعجب بالخير ( رو ۱۲ : ۲۱ ) . والرسول بطبقا الا تنظيم الشر بالشر ، بالمنظر الرو ۱۲ : ۲۱ ) . والرسول بطبقا الا تنظيم الشر بالشر ، بالمنظر شمنا وخلة على متعقد وجهت اليك فلا تصفر نفسك في عينيك ولا تعتبر ذلك شمعا وخلة ، بل من توة ونصرة ، فالحكيم يقول « البطيء الفضب في من الجبار ، ومالك بالاسار .

وكملاج الشتيعة يتطلب الابر حياة روحية عامة كبا ذكرنا ، لان الشنيعة ليست خطية قالبة بذاتها ، و الا لهان الابر ، ولايكن الجهاد ضدها ، الكنها تعبير من خطايا الخرى كالمفسب الذى هو بدوره ، طهر لاوجاع اخرى كامنة في الانسان كالمقد و الحسد والبغضة . . . الغ ، وهذه الاخرى صادرة من تلة الحب ، ولذا علينا أن نعالج الداء من أساسه .

اما اذا كانت الشتهية من النوع الذى تمود عليه اللسان وأصبحت نرد فى سياق الحديث أبالوف ، غالابر يتطلب تدقيقا ومحاسبة النفس مساء كل يوم ، كنوع من التدريب على ضبط اللسان ضد هذه الخطية . هذا اذا كان الانسسان بجاهد بن أجل حياة روحية متدسة .

#### الشــتيمة كمــادة:

نلاحظ على بعض الناس ال الشنية تجرى على السنتهم كالماء ، والاخطر بهن نطقى . بل وصل الابر للله أن الشباتية تد يتصد با تحله أشنيته من معنى . بل وصل الابر بالبعض أن يتحدد بشنيته المازحة بديحا ، في حين يقسد البعش الآخر بها في بجرى الحديث العادى نوعا من الاستحسان !! وبا سبق أن تلناه في الحلف الذي ينطق به البعش على سبيل العادة نكره هذا أيضا وتقول ، أن الانسمان الدي تجرى الشنية على السائم على المنات تد أصد ضبيره ، وعليه والمساسية .

وكابور تساعد على الآقلاع عن هذه الفطية ، السلاة الى الله والطابسة بن الجل هذا الابر ، الى يعطى الرب المونة اللازمة ، وعلى الابسان المؤرم بن هذه الناطية ، عشى بن هذه الناطية ، عشى هذه الناطية ، عشى الذا با الترب هذه الظروف التبه الى الاحتراب بن هذه الفطابا ، كان يلاحظ بنئلا أنه يشتم حين يبزح بع اخسوانه ، أو حين يبزحون معه مستعيلين الشنيمة ، غيزاني الى استعمالها ، وحينلذ يبدى اهتماما خاصا يهذه المواقف ولا شنك الله عن طريق محاسبة نفسه وتدريبها سيصل في النهاية \_ بنعهة الله الله \_ الى الانجاز عنها ، و احلال الكلمات الجيدة ميلها .

#### عاقبة الشاتمين :

لا تستين يا اختا بالشتيهة كأنها ابر تانه لا يؤيه له ، لا يداني بتيــة الفظه التي بنو في نظرنا جسيبة ، لذلك حذرنا الرسول بولس بن مخالطة الشتين بقوله لؤيمني كليسة كورننوس " أن كان أحد بدعوا زائيا أو طباها أو عابد وثن أو شتابا أو سكيرا أو خاطفا أن لا تخالطوا ولا تؤاكلوا مثل هذا » ( اكوه ن 11) .

ويرسم لنا التناب المقدس صورة مروعة لعاتبة الشنابين في الحيساة العندة . غيتول مطناء بولس " لا نشاوا . لا تأولا ولا عبدة لونان لا الملتون ولا سكيرون ولا سكيرون ولا سكيرون ولا سكيرون ولا شامئيون ولا مكيرون ولا شنائل الان شنائل الان لا المناب المناب المناب الشنائل الان المناب ا



## كَلام آيهَ زل

■ في صبيل التسلية الباطلة والزاح ، ينجس الانسان نفسه بالعبارات التبيحة والنكات البذيئة ، وسرد النوادر والقصم المعثرة ، والتغنى بالاغاتى الذابعة .

■ يتوهم المازحون ان المزاح وما يتخلله من كلام هزلي لا يليق ، ما هو الا وسيلة لقتلم الوقت والتسلية ، لكن ليس هذا هو طريق أولاد الله الذين يعيون بالروج وللروح ؛ ويتهللون بالروح إيضا ، أن طريقنا هو طريق التعبة والخلاس ، وسيليتا وندن تقطمه هما الشركة مع الحبيب ومع احبياته كما يقول الرسول « ان كانت تسلية ما للمجعة » (في ٢ : ١) .

■ ان كلام الهزل بدخل تحت الكلام الردىء الذى يتنافى مع حياتنا كأولاد لله . لقد علمنا الرب اتنا سوف نعطى حسابا بوم الدين عن كل كلمة بطالة تخرج من انواهنا (م. ١٣ ت ٢٦) . وهذا اوصاتا الرسول بتوله « وابا الآن فاطرحوا عنكم اتتم أيضا الكل : الفضب ، السخط ، الخبث ، التجديث، الكلام القبيع من أوقاعكم » (كو ٢٠٪) .

■ ولا يتنصر الاسر على عدم التكلم بكلام الهزل التبيح ، بل يجب أيضا عدم مجالسة المستغرئين ، وقد طوب الزبل في فاتحة بزاييره من لا يجلس في مجلس المستغرئين ( مرا ( : 1 ) . واكد نفس هذا المعنى اربها النبي بقوله «وجد كلالك فائكاته ، عكل كلاك لى للفرح وليمجة تلمي . لأمي دعيت باسمك الإرب اله الجنود . لم أجلس في مخطل المازحين مبتهجا » (ار 10 - 17 ) ١٧) ).

■ ريتوهم المازحون انهم وحدهم السحداء بهزلهم وبزاحهم ، ويربون غيرهم ، بسرلا بيشاركونهم مرالهم وخلاطتهم ، بالجدو (لرجية ، واحياتا بنسعة بعض سمائل الشبان حينا برودن بهذه الصمائات والمثالها ، غيجارون أرسمت في سلوكهم ، . لكن ليسبع مؤلاء واولئك كلمات الرب تغسسه (ويل لكم أيها الضاكون (الارادم في سلوكهم ستخزفون وتبكون » (راد ٢٠ : ١٦) مع) الرئيسية المثال المثال التدبيس بولس « تلا يسم بيتكم كما يليق يتخيسين ٠٠ التباحة ، ولا كلام السفاعة والهزل الذي لا تلقق » (الله ٥ : ٢ ، ٤) ، كان غرح إلاد الله غرح تلي عبيق ، وصفه الرسول بأنه « لا ونطق به وجيد » غرح إلاد الله غرح تلي عبيق ، وصفه الرسول بأنه « لا ونطق به وجيد »

■ ينئن مدين الزاح وكلام الهزل أنه بتدر ما يتجاوب معه بعض الناس في الضحك ، بتدر ما يكون ( خفيف الدم ) محبوبا لديهم . لكن ليعلم المسكين الناس حينما يخلون الى انفسهم ينعتونه (بخفة العقل) !

■ من شأن كثرة المزاح وكلام الهزل انهما يطفأان حرارة الروح ،

حتى لو كان المزاح برينا والكليات المتبادلة عبه بريئة كل البراءة . أنه يفعل بحرارة الروح و ودنه الثلب ، با يفعله الماء بالنار المستملة . يقول القليس يوحنا الدرجي « المزاح بمال التخشع ، مبدد العقل ، مفسد التحفظ ، مبدد الكرارة ، يشوش الصلاة » .

■ ونريد أن نقت نظر بعض الخدام الذين بلجاون الى استخدام طريقة مثيرة للضحك في اثناء تعليم ووعظهم ليكسبوا حب المخدومين ؛ خلنا بغيم أن ذلك الحب يبهد لكمانهم في تلويم، أو بحجة التبشى مع روح المحسر حتى لا ينفر الحدودون من الوعظ والتعليم. لكن ليعلم هؤلاء الخدام أن وعظنا وخديتنا تستهدف توبة ساجعينا ، ولم تكن التوبة في يوم من الايام وليدة الضحك ؛ بل الندم على خطاباتا ونتور حجيتنا للرب ، هذا نفسلا عما يترتب على هذه الطريقة من أمتهان لبيوت الله وتدسية كلابه ؛ وتحويد الجوينين

■ اليس معنى كلايمنا هذا أن الانسان بكون كليها حزينا بينه وبين نفسه، تقبل الظل عنى معالماته مع الأخرين . بل لقد أوصانا القديس بولس أن نفرج غى الرب كل حين ( فى ) : ) ) وأن تلبس « احضاء رافات ولطفا وتواضعا ووداعة » (كر ۳ : ۱۲) .

■ ويدخل تحت كلام الهزل ، عبارات التهكم التي يتندر بها البعض على الآخرين بقصد التسلية – لا تسلية هؤلاء الذين يتهكمون عليهم ، بل أنفسجه! لم يتوكون مثلا على انسان ضعيف أو نقير أو عاجز أو أعين أو أخرس أو مجبم الفقة . . و تعديدا حذر الرب شعبه بن بثل هذه الخطبة تقال « لا ثلثتم الاسم ، و تدام الاعمل لا تجبل معترة ، بل أختس الهك . أتا الرب » (لا 13) ) . ربيا خلق بعض هؤلاء بتلك الصورة التي تتبكم التعليم الا المعتبر يعبد خلقه » (لم 17 : 1 كا الحكيم « المستهزى» بلغتير يعبد خلقه » (لم 17 : 1 ) . وقال الشعباء النبي « فالآن لا تكونوا بيكتين ثلا تشدد ربطتم » (ألم 17 : 17) .

■ واخيرا نريد ان نتبه الى نعطة هابة. وهى أتنا محتاجون الى التنقيق فى كلماننا وحمايلاننا . غثبة أشخاص اعتلاوا استخدام بعض السيارات --التي لا تنقق مع الكمال المسيحى -- على سبيل المزاح ، وهم لا يشحرون بخطاها . وإمثال هؤلاء محتاجون الى مراجعة ما اعتلاوا أن يقسولوه من المثلاة عمارات .

## اليتسكق

■ وهذا خطأ آخر من اخطاء اللسان يستخديه بعض الوصوليين لبلوغ بآريهم . وهم في سبيل تحقيق ذلك ، يتبلغون الاغنياء والمظباء وذوي السلمان وبطنيون في معيدهم حتى او كان ذلك على خلاف ما يمتقدون به في تلويهم وضهائرهم .

■ والنبلق خطية ، لأنه ضد العراحة والحق . والسيد المسيح لم يتملق الحدا . ومكذا كان سابقة بوضا المبدران الذي كان لا ينتا عن توبيخ هيرودس لما اغتصب لبراة أخيه لتكون زوجة له ، وغضل ان يبوت شمهيدا عن ان يكتم الحق ولا يطلق ، وقد حذرنا الرسول بن هذه الخطية بتوله « وانها المول هذا للا يخدعكم احد بكلام لملق » (و 7 : ٤) .

■ ويقود التعلق الى الرياء ، وهو الذى لاجله كال السيد السيع الويلات. للكتبة والفريسيين ( انظر بهت ٢٣ ) ، والمراشى ينشبه بيهوذا الذى لما جاء ليسلم سيده لاعداله ، تظاهر له بالله بالمفسوض حتى أنه قبله وهو يقول له ( السلام ياسيدى ( (حت ٢٦ : ٩) ) .

■ والرب الذى هو \_ الحق ذاته \_ يبغض هذه الخطية لاتها نفسلا عن كونها ضد الصدق والحق ، غائها تتضمن كذبا ، لاتها لا تعبر عن الواقع. قال داود النبي « يتكبون بالكنب كل واحد مع صاحبه بشغاه بلته ( منبلقة ) بقلب مختلف بستاصل الرب جميع الشغاه الملقة واللسان المنكلم بالعظائم .» ( فرزا : ۲ ، ۲ ) .

■ ويعتبر تبلقا ؛ مجاراة الآخرين في آرائهم الخاطئة واخطائهم اللفظية ( كفم الآخرين بلغلا ) ؛ حرصا على مسالتنهم او خشية اغضابهم ، مع علينا ان ذلك خطا ؛ ويضاد ما نعقد به . ان الحق هو الحق ، والحق مو المسيع ننسه . ضع هذا الحقيقة نصب عبنيك حتى لا تجامل انسانا وتحرص على صدائته ؛ بينما تغضب الرب .

■ليس معنى تحاشى النبلق ، أن ننعمد الجنات والخشونة عى معاملاتنا واحاديثنا مع الرؤساء وذوى المراكز ، غنانى خالية من روح اللطف والجالمة بل لتكن لطناء مع الجبيسع ، معطين الكرامة أن تحق له السكرامة ، ميكرين منواننا ، ولكن في الوقت نفسه نكون متمسكين بالحق الذي يرضى الله وترضى منه شميارنا .

## التشاخيب

#### التذمر يصدر عن نفس غير سليمة :

وكلام السخط يعبر عها في القلب من الضيق وعدم الرضا . وهنا نتساسل : هل يتكام الانسان بسخط نتيجة لاشيئزاز من شيء قاسد حوله » فيعبر عن نفس مريرة لاقها مريضة في ذاتها » تستخدم الابر الذي يبدو فاسدا في العالم المحيط بها وعاء تصب بيه تميء المرارة السائلة نيها ؟!

لو كانت النفس سليمة ، وقابلها شيء فاسد لحدث شيئان : الاول أن تحاول أن تتكشف ما في هذا الشيء من نواح صحيحة ،

كان ترى فى أنسان يسبب لها تعبا ؛ نواحى ساليية ، فتبدا فى التعاون معه على أساسها ؛ مثلها يقول الكتاب « سراج الجسد هو العين . فان كانت عينك بسيطة فهصدك كله يكون نيرا . وأن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون نيرا . وأن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون و كان شيء طاهر للطاهرين ؛ وأما للنجسين وغير المؤينين ؛ فليس شيء طاهرا بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم » (في 1: 10) .

والثاني أن تحنو على الضعيف وتلتيس له عذرا ، ولا يدنعها ضعته الى الاشجازار بنه ، بل الى العطف عليه وبد يد المناعدة اليه . ولعل هـــذا با يعبر عنه الشاعر بتوله :

وعين الرضى عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدى المساوئا

قلو أن رجلا في بيته نظر الى النقص في تنظيم البيت ؛ بمين بسيطة ٤ لتقدم لمساعدة العالميان في البيت عنى بنلاق النقص . ولو اته نظر البرالنقص بروح النقد والسخط ؛ كبر النقص المام مينيه ولراى كل شيء آخر ممييا ٤ والصارت لفة تعنيف وتأثيب . أما عين أبناء الله نهى عين المدية والمطلف ٤ ترى النواحى الطبية في الناس ؛ وتعنو عليهم في اخطائهم وتساعدهم في عدوه ومعية ؛ كقول الكتاب " إيها الاخوة أن أنسبق أنسان غاخذ في زلة ما معدو ومعية ؛ كقول الكتاب " إيها الاخوة أن أنسبق أغاخذ في زلة ما يملسوه النهو أنهوس المسيع » (غل ٢٠١٠) .

والنفس السليمة المحبة ، تمبر عن نقدها للامور بالفاظ مشبعةبالعطف والتشجيع على تصحيح الخطأ . هي لا تنكل بسخط او ينتمر بشالة برب المجد ، والسخط في أغلب الإحليين تعبي عمل في النفس من مرازة تعجة مناعبها الخاصة ويعبر عن التذير بالفاظ شديدة ، ونقد لاذع ، وكلام غاصد -

لقد حدث أن أتنقد أهل كورنئوس الرسول بولس ، وقالوا نيه كلاما غيراً محيح ، وتبرموا به . ولقد تعب الرسول كثيرا ني اصلاح ما في نهوسهم من شر ، حتى نجح . وفي سياق وصف حالهم قال مرة « فمنا مقتوح اليكم إيها الكورنتيون . قابنا مقتسع ، استم متضيفين نينا ، بل مقضيفين في اهتسائكم ، فيزاء الذلك اقول كما الاولاديكونوا أتتم إيضا مقسمين » ( ؟ كو ٦ : ١١ ؛ ١١) . وهذا القول بين أن تقدرهم لم يكن لعبب خارج عن نقوسهم .

#### التذمر يجر الى خطايا أخرى:

على أن التذهر يدنع المنذهر الى كراهية غيره ، والتلفظ عليه بالفاظ الذم والانتزاء بما ينصد جو التقاهم ويقيم جوا من التشسويش ، كما أن المتذهر بيسمع لشاعر الكبرياء والحسد والتدرب أن تنكن منه ، وفى هذا يقسول الرسول لاهل كورنتوس أيضا « أنى أخاف أذا جئت أنا لا أجدتكم كما أريد ، وأوجد منكم كما لا تريدون . أن توجد خصوجات ومحاسدات وسسخطات وتحزيات ومنيبات وتكبرات وتشويشات » ( ٢ كو ٢١ : ٢٠) ،

وفي التحقظ من هذه الروح يقول الرسول « ليرنع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خيث » ( أك ؟ : ١٣) ، وواضح من هذه الآية آنها تصلي بدقته مختلف القضايا التي يمبر عنها اللسان تنبج المرارة التي غي التلب ، كالغضب والسياح والتجديف . كما يقول نفس هذا الرسول في رسالته الى كولوسى « وابا الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل : الغضب ، السخط ، الخبث ، التجديف ، الكلام التبسح من أنواهكم »

000

# الاداية

الشياطين تحثنا على أن نخطىء ، فأن لم نطميا ، حثننا على أن ندين من يخطىء » ( القديس يوحنا الدرجي)

- + مطورة خطية الادانة
  - + أسبه، الادانة
- + لماذا يجبالا ندين ؟
- + عاقبة الادانة
- + كيف نتخلص من الا إنة ؟

### ما هي مشاعرك تجاه بعض الناس أ

مل نتقد المدليم ونصرفاتهم ، وتستنبح اعبالهم كها تراها ظاهرة أو هل تحتفظ بهذه الشاعر والاتكار في امهاتك، ام تطلبها بالكلام باسم الغيرة على الفضية والقوق ألا سواه هذا ام ذاك ، غاملم أن هذه هي خطيئة الادانة التي حفرنا منها السيد المسيح توليه الا تعينوا لكي لا نداتوا ، لاتكم بالليونة التي بها تعينون تدانون ، وبالتكيل الذي به تكيلون بالليونة التي بها تعينون تدانون ، وبالتكيل الذي به تكيلون بكال تكي» (بدس ١٤ ) .

## خطورة خطب بالإدانيا

لعل خطورة هذه الخطية تنشا عن :

۱ حدم احساس الكثيرين بها ، وبن ثم لا يبذلون كثير جهد في متاويتها والتخلص بنها ، فالشباب بدزن جدا لستطات الشهوة ، ويتحفظ جدا من اسبابها ، ويعتبرها متياسا لفضيلته ، بينما لا يأبه لتنتية ذاته من خطية الادانة ، الذي تد تكون حرب الشهوة تاديبا له عنها ، كما سنرى .

٢ — ارتباط هذه الفطية باور حسية يراها الانسان أو يسمعها . مالحواس الجسدية هي التي توظنا في بيدا الابر ، وجها لوجه المام هذه الخطية . والفطورة هنا في كينية تخلص الانسان من واتعية ما وقف عليه بحواسه ، واتناع ذاته بغيا راي أو سمع .

7 — اقتصاب الانسان حقا من حقوق الله ، التى لم يعطها لاحد من البخط المراح الملائحة و المراح يعجبه كيف أن الناس يتجاونون في أمر حذه الخطية النس عن البخط و سبقا من البخط العبد العبد العبد المراح عن البخط المناس العبد المراح في العبد عن النام الاحتفاظ من المام في البهم الاخير ، يعمني اتنا لا نوجد مدلين المام الله ، غنان التحقيظ من هذه المخطية يقدم أما طريقا سهلة أبداوغ للله . لهم المراح المام المراح المام المراح المام المراح ( ٢٧ تعبد المام المراح ( ٢٠ تعبد المام المراح ( تعبد المام المام

#### : ---

وقد اورد كتاب بستان الرهبان قصة شيقة تأكيدا لهذا المغنى ؛ رواها القديس السمالاتيوس السيقائي قال ؛ كان آخ من الرهبان ؛ يسير بتوان كلي م يسكن في دير ، ولما حالت صامة النقالة شوعد الله عير جزع من الموت ؛ بل كانت نفسه في حالة فرح كابل وسرور شابل . وكان الآباء وتتثذ بطوسا حوله كما هو التبع في الادبرة في البال هذا الظرف . فقال احسد الأباء الشيوخ للاخ الذي في النزع الاخير « يا اختاء نمن نعلم اتك اجزت عبرك المن وتقريد . فهن اين الك هذا اللوح والسرور وحدم الهم في حسف الساعة ؟ انتا بالحقيقة لا نعلم السر ؛ ولكن بقوة الله رينا ؛ تقو واجلس واخيرنا عن لبرك العجيب هذا ؛ ليون كل منا عظام الله » . والموت تتوى واجلس لثلث الاز وجلس وقال في من المنا عظام الله » . والموت تتوى واجلس للن المنا علام اللائمة كما بالمنا الكلامة كما بالمناقب النام على المناقب عدد عزت عبرى كل منا عظام اللائمة كما بالمناقب أن المضر في اللائمة كما بالمناقب النام على المناقب المناقب المناقب عنه المناقب عدد عزت عبد المناقب عنه المناقب عدد على المناقب ال

وتود أن تلفت النقط الى لفظ « التباون » الذى ورد أكثر من مرة مى هذه القصة - ليس المتصود به مينة الخطيسة أو البعد عن الله ، والإ لما الكن أن تكون خاشبة القصة على النحو الذى رليانه - بل المقصود أن ذلك الراهب لم تكن له خضائل بارزة ، كما عرف عن الآباء النساك في ذلك الرئت .

ارأيت يا اخاتا كيف ان حفظ هذه الوصية « لا تعينوا » تادر ان ينجيك من الدينونة الابدية برحمة الهنا ؟! فافتح قلبك الآن اذن ، لتتف على السباسا وطرق علاجها .



## ا ُسباب ٍ الإدانة

١ \_ كبرياء النفس:

### ٢ \_ شر القلب:

يقول الآياء أن الانسان الذي يدين أخاه على غمل شرير ، لا بد أن يكون 
بداخله جذر ، ولو بسيط لنفس الخطبة ، تدفعه تقاتما ألى الصحم على 
الإخرين ، قال وب الجدد ((الانسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور » 
(مت ١١ : ٣٠) ، ما الماس النج الذي يلا شيوة ، بنظر في غير شر الى أعمال 
الإخرين ( عينك أطهر من أن تنظرا الشر » (حب الغير ١٢) ، وقال السيد 
المسيح «سراج الجسد هو المين ، على كانت عينك بسيطة نجسدك كله 
يكون نبرا ، وأن كانت عينك شريرة نجسدك كله يكون بطلما » (بت ١٦ : (٢٠ ٢١) .

وعلى ذلك فان أفكار الادانة ، ليس مصدرها اقعال الآخرين الخاطئة فقط ، بل ايضا شر القلب ذاته ، فاضعة الشبس الناصعة تغذ من الزجاج ، وتشكل بعد نفاذها بلونه ، فاذا سخلت على لوح زجاجى لونه احبر ، نفذت بن الوجه الاخر زرته اللون وهكذا . . وليس العيب هنا هو عيب الشبس ولا ضؤوه ، لكنها ظهرت بن الناجية الاخرى بلون الزجاج الذى اخترتته . مكذا الانسسان في خطية الادانة ، فلو أن طبسه كان شفاعا نعيسا لمساراى العمال الاخرين بصورة خاطئة . وعلى نفس التياس بيدو التضسيب المستقيم في الماء منكسرا ، وهذا هو ما يعرف في علم الطبيعة بلسم « ظاهرة الانكسار » . وواضح ان القضيب مستقيم ، لكنه بدا هكذا . وعلى هسذا النحو ايضا المريض الذي يقدم له طعلم جيد شمهى ، فيتذوته ردينا مرا . والعبب هنا ليس عبب الطعام او نوعه ، بل عيب المريض بما يعانيه من مسرص .

### ٣ - قلة المحبة:

قال مطبئا بولس عن المجبة إنها « لا تتبع . . ولا تنثن الدسوء . . و تتل الحكيم عنها إيضا انها و تحتفل كل شيء » ( ا كو ۱۳ : ٥ · ٧ ) ، و قال الحكيم عنها إيضا انها أنها و تستر كل الغنوب » ( امر 1 : ١٢ ) . بهذه المجبة الغائرة السائرة على النفزوب والعبوب ؛ احبنا الله ، وامتعدنا الشرق بن العلاء ؛ وتغلقي عن وبن نم نهند في معلا المسائرة الأعام المناة الإعام الخيرات . وما زالت عين حجبته عي النفز المناقل عالم المناقل الأعام على المناقل على المناقل على المناقل على المناقل المناقل المناقل ووسطة بنظ المناقلة والكواهية بلؤسية المناقل ا

## ١ — قلة المسرفة:

ما أقل ما يعرفه الانسان ، وما أكثر ما يجهله ! ما أقل ما يعرفه من الظواهر والمُزيات . وما أكثر ما يجهله من الاسرار وغير المرئيات ، بل من المؤلفات ذاتها ! ومع كل ذلك فهو يكبر ويدعى المعرفة في أشياء كثيرة . وهن المؤلفان يعنى معرفقها خصالها القلوب والانكار والنف وس ! وإذاة كان الرسول نفسه يتسامل تأثلا « لان من من الناس بعرف أمرر الناس الا روح الاسمان الذي فيه » ( 1 كو : 11 ) ، نكيف بعد هذا ، يجرؤ أسسان ويدين المفاد ، بل عن فكر داخلي ظن أنه اكتشنه وأرتاه ؟ !

كثيرا ما يتسرع الانسان ويصدر حكما في امر معين – ولو في فكره – بحسب ظاهره ، دون أن يستقصيه أو يسبر الحواره ، فقاتي هذه الاحاكم مثاقية المحقيقة ، بعيدة عن الصواب ، ولقد حذرنا السيد المسيع من مثل هذا الخطا بقوله \* لا تحاكوا حسب الظاهر ، بل احاكوا عاملا » (يو لا : ؟ ) ، وهكذا حينها نتسرع ونصدر الحكاينا على هذه المحروة ، يتم فينا قول يعقوب الرسول « تصرون قضاة ألمكار شريوة » (يع ؟ ؛ ) ،

واذا كان الانسان - في بعض الاحيان - يقف حائرا بينه وبين نفسه ؟ لا يعرف الدوافع التي دفعته الى معل معين ،أو الملابسات ، التي صاحبته ، فكيف بهذا الانسان يحكم على تصرفات انسان آخر في سهولة ويسر ، لجرد النظر او السمع ، ودون أن يساله ! واذا كان الرسسول وهو يتكلم عن يوم الدينونة العام يقول « في اليوم الذي يدين نيه الله سرائر الناس حسب الجيلي بيسوع المسيح " (رو ٢ : ١٦) ، هذه السرائر التي لا يعرفها احد غير الله ( تَثُ ٢٩ : ٢٩ ) ، فكيف بي انطاول وأمــــدر احكاما خاطئة على الآخرين أ !

## ه ــ نسياتنا لخطاياتا :

من الاسباب التي تسهل لنا المضى في طريق الادانة ، نسياتنا لخطاياتا سواء الماضية او الحاضرة ، وعدم ادراكنا لحقيقة ضعفنا . مالنظر الى خطايا الذات من شأنه أن يولد نينا اتضاعا ، وخجلا مقدسا ، وينمى في النفس مخافة الله . فالانسان الثماعر بضعفاته ، المتذكر خطاياه ، التي ينسحق قلبه حينها يتذكرها ، والتي من أجلها يصلي ويبكي وهو يقول « خطيتي أملمي في كل حين » . مثل هذا الانسان لا ينشمغل بخطايا الآخرين عن خطاياه الخاصة، حتى التي قدم عنها نوبة وندما . أنه كما يقول أحد الآباء « من ذا الذي يترك ميته ، ويبكي على ميت جاره » ؟ ، وخطية الانسان هي موت نفسه . ولقد أناض الآباء النساك في الحديث عن علاج الادانة عن طريق هذا التدريب...

قال الأتبا أشعياء « أذا أنشغلت عن خطاياك ؛ وقعت في خطايا أخيك ». وسال احدهم راهبا شيخا تائلا « ما السبب في أنى أدين الإخــوة دائما ؟ » فأجابه الشيخ « لاتك ما عرفت ذاتك بعد . لان من عرف ذاته ، لا ينظر عيوب أخوته » : أحذر يا أخى من النظر الى نقائص الآخرين ، لئلا يقال لك ما قيل للمرائي « لماذا تنظر القذى الذي في عين اخيك ، ولما الخشبة التي في عينك فلا تفطن لها » ( مت ٧ : ٣ ) . . . لاننا فيما ندين الحوتفا ، نحكم على فواتنا ، لان نفس عيوبهم موجودة نينا . قال معلمنا بولس « لاتك في ما تدين غيرك تحكم على نفسك . لانك انت الــذي تدين تنعل تلك الامور ألعينهــا . وندن نعلم أن دينــونة الله هي حسب الحق على الذين يفعلون مثــل هــذه المتظن هذا ايها الانسان ، الذي تدين الذين يفعلون مثل هذه ، وأنت تفعلها ، انك تنجو من دينونة الله » (رو ٢ : ١ - ٣) ·

نكر عن القديس موسى الاسود الذي كان قبل توبته قاتلا ولصا ... انه دعى ذات يوم الى مجلس عقده الآباء الرهبان في الاستيط لمحاكمة راهب اخطأ فابي وامتنع عن الحضور . فأتاه قس المنطقة وقـــال له « أن الآباء كلهم في انتظارك ؟ . ققام واخذ كيسا مثقوبا ؛ وملاه رملا ؛ وحمله وراء ظهره ،ومضى

هكذا الى المجلس . غلما رآه الآباء هكذا قالوا له « ما هذا أيها الأب 1 » غاجابهم « هذه خطایای وراء ظهری تجری دون ان ابصرها ، وقد جنت الیوم لادانة غيرى عن خطاياه » . فلما سمموا ذلك غفروا للاخ المخطىء ، ولم مِحزِنوه في شيء .

#### ٦ - قلة المكنة :

الانسان الحكيم عمله في داخله . أنه مشمعول بملكوت الله المذي في داخله (لو ١٧ : ٢١ ) . مشـــفول بالكنز المخفى في قلبه (مت ١٣ : }} ) . مشغول بطريق الغربة الذي يسير فيه لئلا يضله . مشغول بالوصــول الى المدينة المتدسة التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله ( عب ١٠:١١ ). مشغول بمحبة الله ومحبة الآخرين من أجل الله . مشغول بتهدئة تلبه لكي يقدر أن ينسمم صوت الواتف على بابه خارجا يقرع حتى يفتح له ، مشمغول باعداد العشاء لذاك الذي قال « ادخل واتعشى معه وهي معي » ( روم ٢٠٠٠). وهو في كل هذا ، وبعد كل هذا ، لبس له من الوتت او الجهد ما ينقته في ادانة الآخرين وحصر نقائصهم وعيوبهم . معتله وتلبه مشغولان بما هو أنفع وأهم واجدى . ان حكمة الطالب في يوم امتحانه تقتضيه ان يكون بكلياته منحصرا فيما هو مزمع أن يقدم عليه . ومهما صادفه في ذلك الوقت ، لا يلهيه عنـــه ، هكذا الانسان الحكيم في حياته الروحية الذي عول على السير في طريق الغضيلة . أما الجاهل معلى عكس ذلك ، لأن جهله يظلم تلبه وفكره . قال القديس يوهنا الدرجي « الحكيم يتامل مضائل غيره ليقتنيها لنفسه ، والجاهل . يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها » .

### ٧ - خداع الشياطين :

وحينها نتحدث عن الاسباب الذانية ، لا يغوتنا أن نذكر دور عدو الخبر لايقاعنا في هذه الخطية ، وما اكثر خــداعاته . انه ينصب شـــباكه ليوتعنا فيها . أن كل خليقة الله جيدة . أنه هو الذي يشوه أمامك أخاك الذي على « صورة الله ومثاله » ، وهو الذي يوعز لك بالانكار الخاطئة عنه . ان اعترك الشيطان في احد الحوتك ، فلا تحزن مز، الحيك ، بل صب جام غضبك على عدوه وعدوك الذي يكره المحبة ويبغضها ، لانه حيث المحبة غهناك الله لانه هو المحبة ذاتها . . . أنسد خططـــه اذن ، واكشف حيله ، محيناذ يفر عنك هاربا حينها لا يجد له نيك موضعا .

**₽** 

## لماذا يجب ألاً ندين ؟.

### ١ ــ لاننا لســنا كالملين:

الديان بجب أن يكون كابلا ؛ وهذا بطبيعة الحصال غير متوفر فينا .

بينها يكون آخى واتما في خطية بمينة ، أوجدا أن إداعا في خطية أخرى ، ومع

بينها بقلالت خطيع من خطيته ؛ أن الا كليها يقودان الى الهلاك ، تباما كب

برسب طالبان في فرقة واحدة ؛ كل في مادة تختلف من مادة الآخر ، غياب كب

مثاله بجال لان يتفاخر احدهما على الآخر ؛ مثن أو كتاب مادة رسوبه أسهل

وقائل اهية بن مادة رسوب الآخر ؟ ؛ قال لده الإداء لا تعن القاسق إلىها

المصيف الملا تصبر مثله مخالفا القاموس ، لان الذي قال لا تزن ؛ قال أيضا

لا تعنى ، والرسول يعقوب يقول « لان من حفظ كل النابوس ؛ وأنها عثر في

المادة ؛ نقد مسر ججبا في الكل ، لان الذي اللا لا تون المالية لا تقتل لهنا لا تقتل المنابؤ لا تقدل المنابؤ الإنتان النابؤ الا تقتل المنابؤ الإنتان الم تزن ولكن تتلك ، نقد مرت متعديا النابوس » (يع ۲ : 1 - ۲ ) .

وحتى أن كنا لم ترتكب إمثال تلك الخطايا أو ما يقاربها ؛ الا أننا جبيعا يشر تحت الآلم معرفين للخطية كالرئسك الذين تعنيشم . حتى القديسون انتسجم خانسون لهذا . أن اليا الذي صحح الى السجاء حيا ؛ قال عنسه الرسول « كان أيليا انسانا تحت الآلم مثلنا » ( يع ه : ۱۷) . ذكر من اهد الآياء ، انت كان أذا راى أخا يخطى ، كان بيكى ويقول « مادام أخى أخطىًا اليوم ، نهمنى ذلك أن الشيطان نشيط ، وأنا أخاف على نفسى للسلا أخطىء

وجدير بالذكر ، ان كمال الديان في السيَّرة والفضيلة ، يقتضيه ايضا أن يكون كابلا في المعرفة بيواطن الامور واسرار الانسسياء حتى يكون هـ كمه صحيحا ، و دفا بطيبه الدي لاجله بينما الرسوب الذي لاجله بينما الرسوب من الادانة ، أن الامور التي نحكم عليها هي غالبا تحت الارتيساب ومجبوبة عنا ، وبن ثم لا احد يدركها غير الله ، وبن تجاسر على هذه الفهل بنتمب سلطان الله ، وتد تكلينا من ذلك اتفا .

#### ٢ ــ لأننا لا نعرف نهاية سيرتهم :

لاتنا لا نعرف ما ينتهى البه امر هؤلاء الذين الخطاوا المامنا وادناهم ، ولا موقف الله ازاء خطاياهم . وربما الخطأ الشخص الذي ادنته بغير معرفة أو ببساطة ، والله نفسه ، ازاء عده الدوافع، يتغاشى عن خطاباه ، ورسا تاب الانسان عن خطيته التي ادنته عليها ، وأموت أنا في خطيتي .

هب اتك كنت حاضرا رجم الشعيد اسطفاقوس ، ورايت شاول (القديس بولس الرسول فيها بعد ) يعرس تفايد راجمي الشعيد ، بل علمت انه كان (راضيا بقتله ») ( واضيا بقتله ») ( اع ١٠٠١) فماذا كان يكون هــكها عليه ؟ الا كنت تنسرع وتحكم طبه بأنه انسان قاتل ؟ لكن باذا حدث ؟ أقلة حدثت بعجزة ، واصبح شاول بولس البطنيم . وتحدث هو ننسه عن ذلك نقال « انا الذي كنت تبلا جهدا ومضطهدا ومنتريا . ولكني رحبت لاني فعلت بجهل في عدم ايمان » اجدا ومضطهدا ومنتريا . ولكني رحبت لاني فعلت بجهل في عدم ايمان » وينفير به الحياس للمسيحية أنه يسر بالضيقات والقيود والموت من أجل اسم ويبيغ به الحياس للمسيحية أنه يسر بالضيقات والقيود والموت من أجل اسم

وهب أنك كنت حاضرا اللحظة التي استل فيها بطرس سيفه وقطع بها اذن عبد رئيس الكهنة وقطعها ( مت ٢٦ : ٥١ ) ، ماذا كنت تحكم عليه ؟

الا كنت تقسرع وتحكم عليه بأنه انسان مجسرم ، ورجل دياء ؟ وماذا كنت تعمرع وتحكم عليه بأنه انسان مجسرم ، ورجل دياء ؟ وماذا كنت تحكم عليه وهو في دار رئيس الكهنة ينكر سيده بقسم لهام الخدم ؟ مسلا كنت بعد لحظات بعد أن مساح الديك سخرج المخارج وسيك بكاء مرا (ميت ٢٦ : ٢١ ، ٢٥) . وقد تبل الرب توبته ، وسلمه رعاية خرامه النائقة بعد تبليه ، مسلويا أياه بالتلابيذ الذين لم يخطئوا على شاكلته (يو ٢١ : ١٥ – ١٧) . وهب أتك كنت في أورثسليم في زمن المخلص ، وكنت تنسسم عن شخصية اللصيلام اليين ) وأعماله وأجرامه ، هل كنت تتوقع له ذلك المصير المجيب الذي التبين الدي الله إلا لتد كان بين أوائل الذين دخلوا الفردوس بعد غلقه أجب الذي دخلوا الفردوس بعد غلقه أجب الأ

من أجل ذلك قتل القديس مار أهرام السرياتي « أن أبصرت انسانا قسد الخوا رضيات في الفد ، علا تنظر ألم عضائي ، علتك لا تعرف أن كان في مقرة غيابك عنه تعرف مسالحا بعد السستملة ، عشرة على السريا برنرات وعبرات برق ، واستعطته ! » . ذكر عن القديس يوحنا القصير انه كان أن أبصر أنسانا أخطأ ، عائمه كان يبكي بكاه شديدا ويتول « أن هذا أخطأ المنام ولكنه رسا يتوب . أبا أنا فائي لخطيء غدا ، وربيا لا أعطى مهلة كي الربيه » .

أن أمر الادانة متروك لله وحده فى ذلك اليوم " لا تحكموا فى شيء قبل الوقت ، حتى بأتى الرب الذى ينير خنايا الظلام ويظهر آراء التلوب ، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله " ( 1 كو ) : ه ) .

#### ٣ \_ لأن الله اوصانا بالحبـة:

لأن الوصية الاولى والعظمي هي المحبة . وماذا تفعل المحبة أ

غضلا من الصفات التي تكبنا عنها في هذا الرفصوع ، فأن الجبة توسع القلب غيصيم اكثر احتبالا ، يمكس البقضة التي تجعله فيها . دل التديس بولس « يجب علينا نحن الاديرياء أن نحتبل أضمات الضعاء » (رو 10 : 1) . وزا د الجبة تحتبل كل شيء » ( 1 كو 17 : ٧ ) . فهذه هي القوة التي تضاعف احتبالنا وصبرنا . وهي النزا التي تحرق كل زرع البيس ، والمساء الذي يروى الغروبي المتحبة وينبيا ، أن المحبة في حياتا الروحية كالجهار المؤسسة . مثانا كان قويا هضم بسبولة كل ما يقسم له حتى لو كان عسرا » المؤسس ، فاذا كان قويا هضم بسبولة كل ما يقسم له حتى لو كان عسرا » الذي ، التي تتذون الطعام وتصدر حكها عليه غاذا كانت هذه الحاسة عليات .

المحبة تعطى وتبذل ؛ تحتبل وتصبر ؛ لا نظن السوء ولا تدبن ؛ تحنو على الصغار وتلنمس الاعذار ، تجبر الكسير وتضهد الجريح . . . المحبة هى الله ذاته الذي قال للمراة الزائية « ولا أنا أدينك » (يو ١١٠٨) .

لتد اراد يعتوب ويوحنا أن تنزل نار من السجاء فتفنى قرية للساهريين رفضت تبول السيد المسيح ، فالنهرهما قائلا « لمستما نطبان من أى روح اتبا لان أبن الانسسان لم يات ليهاك أنفس النساسي ، بل ليخلص » ( لو ؟ : 10 مـ 60) .

وبطرس التلميذ خان سيده ، وانكره ثلاث برات ، لكن المسيع ، حينها ظهر له على بحر طبرية بعد تيابته الجيدة ، عوضا عن أن يوبضه أو يلومه على جينه وانكاره ، سله رماية خرامه الناطقة ثلاث برات بتدر بما أنكره (يو ٢١ : ١٥ - ١٧) . فهل جزاء الانكار هو الرعاية ؟! لكنها المحبة التي ستر كثرة من الخطايا .

### ١ واوصانا بالرحمة :

لان السيد المسيح دعاتا الله نكون رحماء بتوله « طوبى للرحماء لأمهم يرحمون » (مت ه : ۷) . وايضا « نكونو ارحماء كما ان اباكم ايضا رحيم . ولا تدينوا علا تدانوا . لا تتضوا على الحدة للا يتضى عليكم » (لو 1 - ٣٦ ) ٧٧ . أرايت هذا التسلسل البديع في الآية السابقة « كونوا رحماء لا تدينوا . لا تتضوا على احد » . ان هذه كلها مرتبطة ببعضها . فحم الادانة مرتبطة بالرحمة . ونحن لا نتكلم هنا من الرحمة بمعناها الخاص ، وتقصد به الصدقة أو الاحسان ، بل الرحمة بمعناها العام الذي يتطلب تليا رحبيا على كل الخليقة، حقى على الحديثات . . . . فنى حادث تعلف الثلابية للسنابل أي يوم السبت ، تعلف التلابية للسنابل أي يوم السبت ، تال يسوع المعترضين « فقو علية ما هو ، أتى أويد رحمة لا تبيحة لما حكيمة على الإبرياء » ( بت 17 : ۲ ) . . وقال يعقوب الرسول « لان المحكم هـو على الاحتمة بن لم يصل رحمة . والرحمة تنتخر على الحكيم » ( يع ۲ : ۲ ) ) .

فالقلب الرحيم لا يسنين ولا يقاصص بل يجبر الكسر ، ويستر النقص والعطب ،

## ٥ - لأن الادانة خاصة بالله وحده :

راينا وندن نعوش لخطبة الكبرياء كيف أن الله يبغضها جدا ويتساوم الصحابها . ولذا لا نعجب أن نحن رأيناه ببغض بثنها الوغية ( الادانة ) ، التي متغذى عن طريقها ، وتتحصن بها . فالانسان الذي يعين الفاه يتعلول على الله ، ويسبله حقا من طوقه ، أم يعطبه كقر . و ومن هنا كانت خطبورة خطبة الادانة ونضايق الله الشديد من مرتكبها ، حتى أن يعقوب الرسسون على الذي يشم أخاه ويدين أخاه ، يشم الناموس ويدين الناموس . وأن كنت يتين الناموس في شلست عاملا بالناموس بل ديناتا له . واحد هو واضحالناموس التين من ينات المن عن النام عنها . ( ال ١٤٠ ١٢ ) . وقال التينس بولس وقكا اغسل المغني « من أنت الذي تين عبد غيرات » ويتم غيرات ، ووالله المنام الانتهاد الذي تين عبد غيرات ، ووالله النام الإنام الله تعلو أن يثبت أو يستط . ولكنه سيئيت لأن الله تعلو أن يثبته » ( رو ١٤ : ٤ ) . .

فكر عن القس اسحق التبليسي ، اته دان الخا ذات مرة على معل اتاه ، غلبا خرج الى البرية ، اتاه بلاك الرب ، ووقف تدام باب تلاينسه وقال لـــه « الرب يقول لك ابن تابرنا ان نطرخ ندس ذلك الاخ الخطرء الذي انت ادتئه اه بناب لوقت قائلا « اقطات غاغفر لي » . فقال له الملاك « لقد غفر الله لك ، ولكن عليك ان تحفظ ذاتك من الآن ، والا تدين احدا من الناس تبل ان يدينـــه الله » .

## ٦ - لتقتدى بالسيد المسيح نفسه :

أن السيد المسيح — وهو الديان الكامل ، الذي له وحده الدينسونة ، ودينونته عادلة ( يو ه : ٢٣ ، ٣٠ ) — قدم لنا ذاته مثالا يعتذى في هـذه التاهية ، فهو لم يدن ، . . عنى المراة الزانية الني المستكوها في ذات الفعل ، وتضوه اليه ليمتكم بوجهها كشريعة موسى لم يدنها ، بل قال لها في أسسقة في ورسا وحقو « ولا اتنا لديك . اذهبي ولا تخطش ايضا » . وكانت كلمانه هذه درسا ميلا اعطاه المشتكين عليها . نقد قال لهم « من متكم بلا خطية تظورها أولاً

#### ٧ ــ وناخذ عبرة من سير القديسين

نحن نقرا في كتب التــاريخ الكنمى والكتب النســــكية أن آباها كاثوا متحفظين جدا من الوقوع في خطيــة الادالة ، لقد عائســوا متسبهين بالرب ، وأوصوا تلاليندهم بالتحفظ منها ، ولم يقتصر الامر على ذلك ، بل أن الرب تفسد كان ــبالرؤى ــ يعمل على نقفيتهم منها ،

ومن ذلك ما أورده كتاب بستان الرهبان عما حدث للقديس بوحنا «السينائي ؛ نقلا عنه ؛ قال :

غاذا كان رب الشريعة الكامل ، الذي له وحده دينونة الجبيع ، تد فعل .هذا ، فكم يجب علينا تحن الخطاة الاثبة !

ق حال جلوسى فى البرية الجسوانية ، جانى احد الاخوة بتنقسدا بن بالدير . فسالته « كيف حال الاخوة ؟ » فلجابنى « بخير بصلاتك » . فسالته ايضا من آخ واحد كانت سيمضة تبدية ، فاجابنى « بحديثى با ابن ) انه لم يتب عد بغذ ذلك الوقت الذى السيمت عنه فيه نظال الاخبار » . فالما سيمت منه فيه نظال الاخبار » . فالما سيمت منه فيه نظال الاخبار » . فالما سيمت منه فيه نظال الاخبار » . فالمن تحسد الخفت ، ورايت ان خالم قدام الجلجئة ؛ والمسجع مسلوبا بين لصين ، خلقديت لاسجد له ، ولكنه الم المرابخة المرا اللائحة الواتين تدابه بابمادى خارجا تاثلا « ان هذا الاتسان قد اغتصب الدينونة بنى ، ودان أخاه بنال أن ادينه أنا » . فوليت السيمة الذي جائلا الذي جائلا » . فوليت استقطات غلت للاح الذي جائي ، فياب ، فياب عن فيري مثلا . . فياب السيمة اللائم بنال المن المناز المناز

-

## عاقبة الإدائة

### : دينونة أبدية

تال رب المجد وبالدينونة التي بها تدينون تدانون. وبالكيل الذيبه تكيلون يكال لكم » ( مت ٢٦) ، وقال معلمنا بولس «انتظن هذا أيها الإنسان الذي عدين الذين يفعلون مثل هذه ، وانت تفعلها ، اتك تنجو من دينونة الله ؟ » (رو ٢ : ٣) .

### ٢ ـ الوقوع في نفس الخطية :

الله يسمح احيانا بتاديب من يدين ، بنفس خطايا الشخص المدان . قال القديس يوحنا الدرجي « إن الذي تدين به اخاك ، فيه تسقط » . كب عال اليضا « من يتبلل نفوب قريبه ويشخصها ، فهو يسسقط في خطبه ويسدان بدينونته » . وقال القديب دوروثاؤس « لا فحيء اردا من الارائة للانمسان ، لا توسيعها يتقدم الى شرور ويستن في شرور ، فمن دان الحاه في قلبه ، تتخلى عنه المونة الالهية ، فيستطفيها دان الحاه عليه » .

#### قصــــة

وقد أورد الأب يوحنا كسيان القصة التالية التي تبين هذه الناهية ، قال: حدث أن الخا من البارزوين في الجهاد ، كاذي من حداريات الشموة تنجية كدرة الشعيع عديم الغيرة فضجر بنه ، وقال « أبها الشعيق، أن قد توسخت حواسك بهذه الإفكار ، فعلي أي شيء تتكل ؟ » . غلبا سمع الاخ توله حزن جدا ويئس بهذه الإفكار ، فعلي أي شيء تتكل ؟ » . غلبا سمع الاخ توله حزن جدا ويئس بن خلاصه ، ونرك تلابته ومفقى قاصدا العالم ، ولكن هذه بنسمير الله النقق به شيخ تخر هو ابنا البلا ، واذ راه بضطريا ساله عن حاله ، أضد يسكن روحه ويشجمه تاثلا « لا يغيك هذا الكلام ولا تياس من الخلاص بنها مأتا على الرغم بما بلغته بن هذا السن ، وهذه الشبية ، كثيرا ما اتأذى بطا هذه الإنكار ، غلا تحزن ، غلته لا يبلغ جهادنا نبها بقدار ما ياتينا من رحمة الله ومعونته ، لكن هب لي يوبك هذا وارجع الي غلايت » ، غاطاع الاح كسلام الشيخ ورجع معه الى غلايته ، أبها الشيخ الكنمه فقصد الى طلاية الشميخ ورجع معه الى غلايته ، أبيا السيخ الكنم فقصد الى طلاية الشميخ طروح معه الى غلايته ، أبيا السيخ الكنم فقصد الى طلاية الشميخ عدرة عدالى الله المناس ورفت خارجا وسال الله بخبوع كثيرة و

قائلا « أنا أطلب اليك يا ربى والهي أن تصرف هذا التتال عن هـذا الاح ، وتسلطه على هذا الشيخ الذي أوقعه في الياس ، وذلك ليجرب في شيخوخته، ويتعلم في كبر سنه ، ما لم يتعلمه طوال زمانه ، وليشسعر باوجاع المجاهدين المتاتلين فيتوجع لوجعهم ، وبذلك يحصل على منفعة نفسه " . فلما اتم الشيخ صلاته نظر واذا بجيش واتف ترب تلاية الشيخ ، يصوب نحوه سهاما ويجرُّحه ، واذا بالشيخ يقوم لساعته سكرانا ، مخرَّج من تلايت، كالمجنون يندفع هنا وهناك ، ولم يطق الوتوف ، ولا استطاع العودة الى تلايته ، نسلك الطريق الذي كان قد سلكه الشباب ، مريدا العودة الى العالم . غلما ادرك الشيخ الحكيم ما عزم عليه ذلك الشيخ ، تقابل معه وساله عن وجهت وعزمه . أما الشيخ المسكين نانه من فرط خجله لم يرد جوابا . أما الشميخ الحكيم فقال له « أرجع الى قلايتك ، ومن الان كن عارفًا بضـعنك ، واعلم بأنك ألى هذه الساعة لم تجرب بعد . . وها قد ظهر الآن انك لست أهـــلا لان تعد من المجاهدين ، لانك لم تقدر أن تصارع يوما واحدا . فما أصابك اليوم ، انما نتيجة تصرفك مع ذلك الشـــاب الذي أتاك ، وقـــد آذاه عدونا كلنا ... » . ولما قال هذا صلى الى الله فانصرف عن ذلك الشيخ ما كان قد نزل به من قتال .

### ٣ ـ تخلى النعمــة:

لا كانت الادانة تصدر احيانا عن كبرياء النفس ، فالله كثيرا ما يسسمح بناديينا بالتخلي عنا حتى نتوب ونرجع الى صوابنا .

كن عن راهبين كانا يعيشان عبشة بمستركة ؟ أنهما استحقا أن ينظر كل وكل عن راهبين كانا يعيشان عبشة بمستركة ؟ أنهما استحقا أن ينظر كل بنهم انعجة الله على الذيه . وحدث أن احدهما خرج في يوم جمعة ؟ وفي النسد رآه أخوه ولم يعمر عليه النعبة التي كانت ترى عليه . غدزن لذلك ؟ وساله عام نعله ؟ ها علمت شيئا ، ولا تمكرت ردينا ؟ . ثم عاد وسساله « الم تعلق بناه باله على عاد وسساله على المناه على المناه على المناه المسكر يوم الجمعة . فعرف خطاه وقدم عنه توبة جزيلة بتعب ، نعظهرت نعبة الله عليه برة أخرى .

## 🔻 ـ الوقوع في خطايا اخرى :

ومع الادانة تأتى العجسرة والظنون الباطلة والغيظ من الأخسرين واحتقارهم وسجس الضمير ، والغيرة غير المقدسة ، واشسياء اخرى تتلق القلب وتفسده .

من م

# كيفنتجلصمن الادانة ؟

## • أعذرغيك

التيمى عسقرا الآخرين عن انعالهم التي قد تبدو خاطئة ، بدلا من أن تدينهم ، غيوسك المدديق في مصر ، حينها اراد اخرته الاعتذار له قال لهم ، أن الله سحح بذلك المنتهم وسنقه قسوب كثيرة ( ثال ه ) ، فيغلا اذا رايت انسانا جالسا اثناء القداس الالبي في الكنيسة ، غلا تسرع بلدانته ، والحكم عليه بأنه طبل الاحترام لبيت الله والصلاة ، غربها كان ذلك الانسان مريضي عليه بأنه طبل الاحترام لبيت الله والصلاة ، قربها كان ذلك الانسان مريضي بجفاء في مرة من المرات غتل في ذاتك « قد يكون صديقى متصبا أو منضايتا من أمر من الامور ، وما أكثر ضيفات الحياة » . وأذا تطابت مع الانسان لاول مرة خطابليه بصحر متع ، غلا تسرع بادانته والحكم عليه بأنته انسان متمال ، مقد يكون ارتفاع المصوت راجما الي طبيعة حنجرته وهو ما لا دخل له غيه .

## 🛭 وتأمل فضائله

حادل أن تجد شيئا طبيا في الانسان ألدان ، فلا يوجد انسان كابلا قديسا في كل مدالق حياته وتصرفاته ، كيا لا بوجد انسان ناقصا شريرا في كل الماله، بل لكل أنسان نواحى حياته الطبية ، فاذا حاربك الشيطان بخطية الإدانة من جهة أنسان معين ، فتذكر بعض فضائله ، فتخف عنك هذه الحرب ، أن لم تزل ،

## 😯 واحسن الظن دائمًا

أول كل شيء تاويلا حسنا . وهنا توجد ثلاث مراحل :

(1) أذا كان فكر الادانة ناتجا عن رؤية أو سباع ، ناوله تاويلا حسنا.
 ومثال ذلك الراهب الذى حينها كان يدخل قلاية راهب آخر ويجدها نظيف...
 مرتبة ، يقول في نفسه ﴿ أن آخي هذا لابد أن تلبه نظيف ومرتب هــكذا ٥ .

واذا دخل تلاية راهب آخر ووجدها غير مرتبة ، قال في نفسه « لابد ان الخي هذا مضغول بالعبادة عن ترتيب ونظائة قلايته » . او بثل احد الإباء الذي كان اذا تراى احدا يرتدى غيابا نقيرة بغبطه ، واذا راى آخر يرتدى غيابا چيدة يقول في نفسه « ان هذا الانسان انفسال مني لاته يريد ان يخفي فضسيلته ، اذ ربها يلبس المسيح من الداخل ، وهذه النيساب من الخسارج حتى يخفي فضيلته » .

(ب) إذا كان فكر الإدانة ناتجا عن خطية ظاهرة اتاها أحد الناس ، ولا سبيل التوليها أو تبريرها ، تحول أن نتف على أسبابها — لا لكن تدينه كها توجه لكما الكرا أن الله الإسميح أن يستط أي ينظ هذه الخطية حتى يشمر بضمته بصبير أكثر تبولا لدى الله ، ويسان باله بن نفسال بواسطة الانتساع ، ولا تنس أن تصلى بن أجل هذا الانسان بشمور كمة وحمة وشفتة ، عالما أك إنشا « أنسسان تحت الآلام » » « ناظرا الى تليب لك للإصر بات الشا » ( غل 7 : ( ) .

(ج) واذا كانت هذه الخطية الظاهرة ، كبيرة جدا ، ولا تصدر الا عن 
قلب قاس غير تاثيب ، غارغم قلبك ابضا الى الله بالمسلاة ، واذكر ان بعضا 
بمن وصلوا الى درجات عالية فى الروحانية والقداسة ، بداوا حياتهم اشرارا 
جدا ، وصل ناحية أخرى غان بعضا بمن بداوا حياتهم حصنا وساروا فى طريق 
القداسة ، ووصلوا الى درجات سابية غيها ، ستطوا فى منتصف الطريق او فى 
او أخره ، ثم تابوا وارتعموا فى توبتهم الى درجات اعلى ، واقترن هذا الشمهر 
الجلدرس لللا يصيلك انت ايضا عكذا . . .

## 🛭 ابعدعف سماع كلام الإدانة

## • أُذُكر سَرّ اللهُ لخطاياك

حينها تصلى مسلاة الشكر ، وتأتى الى العبـــارة التي تقول غيهـــا « الآنه سقرنا » ، انظر الى نفسك وفكر بكم صنع الرب بك ورحمك وستر عيــك ، ولم يفضح عوبوك أبام الآخرين ، تذكر قول مار اسحق « (استر على الخاطيء من غير أن تقفر منه ، كلى ما تحطك رحمة الرب ، اســند الشـــعقاء ، وع-صفيرى التقوس كي ما تسندك اليمين التي تحمل الكل » .

## احذرافطاءاتيميم

احياتا يكون فينا ميل الانتفاع أو ميل التعبيم . عادًا رأينا صغة حسنة في شخص ما ، نسرع وتحكم عليه بأنه حسن ، وسرعان ما تقول أنه حسسن جداً ، وسبا تقانيا بأن يوجد أحسن بنه . وحينلد و وهنا الخطر نعشر كل تصرفات ذلك الاسان حتى غير الرئيسة بدائية أسعة القردة أنها بالاخرى ما الأخرى سالية وحسنة بالشعية (حتى ولو بدت كأنها خاطئة) . وأن تكون هي الأخرى الما أنها ننا لا تحب أن تنصور أن النسسانا أعجبنا بلحدى صغة ربينة في شخص ، نسرع و منا إنكساره . وعلى المكسى من ذلك ، غان إليا مسئة ، بلا مين انسرع و ونحكم عليه بأنه ردى» وسرعان ما تقول ردى، حملة ربينة قي سخص ، نسرع و نحكم عليه بأنه ردى» وسرعان ما تقول ردى، جداً الإنسان تسرعاتات تضرفات الإنسان تصرفات الوسانات تشرعاتات الإنسان تصرفات

هذه احكام الشخاص يقتدون الانزان في احسكامهم ، ويخطئسون بادانة الاخرين عن تصرفات ربها كانت جيدة ، ويتعرضون لفزات عاطلية عنينة ، الاخراقة والتطواء ، او الى عندان كا وبناعب اجتماعية ، كلير اما بتقودهم الى الطرفة والانطواء ، او الى عندان كا الاصدقاء ، كما تشككه في نفسه وفي شخصسيته ، غلا يعرف اهو حسالح لم الضعفاء . كما تشككه في نفسه بالاخطاء تجيا الى جانب الفضائل . ولا يعلم ان هذه شبية الانسان العادى ، وأن التبييز يجب أن يكون في تطلب المفسيلة أو الشم ، وبيل الانسان الى احدها لكثر من الآخر ، وجهاده المستمر في سبيل أو القرع ، ولهذت نحو الكمال ، وليس بلوغ الكمسال ذاته . ولهذه المسكية عينها ، نرى الكتاب المقدس قد سجل اخطاء الانبياء والقنيسين .

Se



شرط الشلمذة المسيحية هو حمل الصلب ... وهوبالمفوهم الروحي يشير إلى حياة الشورة بكل تضييقا ما وجهادا ما التي على المؤون أن بجياها ... تبدأ يا معرف بالله ، وتسو وتدم بها المشرة مه ... النا يضيق الكثيرون فرزماً بالتوبة .. البضى ينهيا ، والبعض ما أن يبدأ حتى يرتذ ، والبعض الآخر يقلع فها أشواطاً م يتوقف .. اما السب في ذلك فيريم أما إلى عدم المقدم السبير المحياة مع الله وبالثال التوبئة ، إما القلة أعية . وما يستبهما من بجاء عدم المقدم السبير المحياة مع الله وبالثال التوبئة ، إما لقلة أغية . وما يستبهما من بجاء دروس ، واما إلى عبد الجمدانيات .. أما أحياء الله فإنه يحدون داتاً بأن الا وضى » ... «وأما أنا أن نقيلة » ، وتبنف أحشاؤهم مع المرة «ومعك لا أو يد شيأً في الأوضى » ... «وأما أنا

إن موضوع التوبة بكل عنطقانه وتفاصيله هو هدف هذا الكتاب و والكتاب والتج هذا الوضوع الحيون استطر ليس بالتعبيرات الروحية العالمية ، أو الكلمات الوثاقة ألتظريقة ولم بالأسلوب العلمى البسيط الذي هوفي متناول الجميع ... إنه يحدد الطريق و يصف لعالمة وأصول الميرفيه ...

والكتاب لا يهدف إلى إضافة معلومات جديد إلى رصيد المعلومات القيديم عن الحياة مع الله ، بل اختيار العشرة المقدسة ، حتى ما يسير المؤمن «من قوة إلى قوة» ، و ينتقل ـ في حياة الروح ـ «من مجد إلى مجد » .

وفضادً عن ذلك فالكتباب ينفرد بمالجة موضوع التوية والفضائل <mark>السبحة على أسس</mark> **روحا**نيـة أرفروذ كسيتنا القيطية ... هذه الروحانية التى عاشها آباؤنا التف<mark>ليس؛ وصاروا تمي</mark> فعارً حياً ، وغدوا معلميها في السكونة كلها .